





لِينَ النَّا النَّ النَّا النّ

وصاحبةالامتيازه

السنة الخامسة والثلاثون العدد ٤٠٩ ـ محرم ١٤٢٧هـ

رئيس مجلس الإدارة د. جمال الراكبي



المشرف العام د.عبد الله شاكر الجنيدي

اللجنةالعلمية

د.عبدالعظیم بدوي زکریاحسینی حسال عبدالرحمن معاویة محمدهیکل...

## SHEP SHUT

## الفقه والحكمة عند أمل الإسلام

كتب قيصر إلى معاوية رضي الله عنه: أخبرني عمن لا قبلة له، وعمن لا عشيرة له، وعمن سار به قبره، وعن ثلاثة أشياء لم تُخلق في رحم، وعن شيء، ونصف شيء، ولا شيء، وابعث إليَّ في هذه القارورة ببزر كل شيء .

فبعث معاوية رضي الله عنه بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما من لا قبلة له: فالكعبة، وأما من لا أب له: فعيسى، وأما من لا عشيرة له: فأدم، وأما من سار به قبره: فيونس، وأما ثلاثة أشياء لم تُخلق في رَحم فكبش إبراهيم، وناقة ثمود، وحية موسى، وأما شيءٌ فالرجل له عقل يعمل بعقله، وأما نصف شيء فالرجل ليس له عقل ويعمل برأي ذوي العقول، وأما لا شيء؛ فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره، وملأ القارورة ماءً وقال: هذا بزر كل شيء. ثم بعث إلى معاوية فبعث به معاوية إلى قيصر؛ فلما وصل إليه الكتاب والقارورة قال: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة.

قما الذي جمعه شيباب زماننا من العلم؟!

التحرير

التحرير مشارع قوله عابدين القاهرة ت ٣٩٣٦٥٦٧ . فاكس ٣٩٣٠٥٦٧٠ - قسم التوزيع والاشتراكات ب ٣٩١٥٤٥٦ . السائد الله كراير

### جمال سعد حاتم

الماليراالله خرايراالعلي

حسينعطاالقراط



#### ثمن النسخة

مصر ١٥٠ قرشًا ، السعودية ٦ ريالات ، الإمسارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطرة ريالات، عسمسان نصف ريال عمائي، أمريكا ٢ دولار، أوروبيا ٢ يورو.



#### الاشتراك السنوي:

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد \_على مكتب بريد

٢\_ هي الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الاسلامي \_ قرع القاهرة \_ باسم مجلة التوحيد انصار السنة (حساب رقم/ .(19109+

#### البريدالإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com التحوريع والاشتراكات Ashterakat@hotmail om www.altawhed.com موقع الجلة على الإنترنت BIBLIU: CA ALEXANDRINA www.ELsonna.com

عكتبة الاسكندرية مطابع التجارية - قليوب - مصر

عدا المان

الافتتاحية: العائدون من الحج.. وعلامات القبول

د، جمال المراكبي

كلمة التحرير: رئيس التحرير

د. عبد العظيم بدوي باپ التفسير: «سبورة المدثر» زكريا حسيني ١١

باب السنة: الطلاق السني والبدعي صلاح عبد المعبود ١٦ عام جديد والأدب المفقود

د. عبد الله شباكر ١٩ سد الذرائع في مسائل العقيدة (١١)

على حشىيش ٢١ درر البحار من صحيح الأحاديث:

مختارات من علوم القرآن: فضائل سورة الفاتحة

مصطفى البصراتي ٢٣

على عبد الرحمن الحذيفي ٢٦ منبر الحرمين: الأخوة الإسلامية

مسائل في السنة: «الوضِيع في السنة» الحلقة العاشرة

متولى البراجيل ٢٨

أسامة سليمان ٣٢ حقيقة الزهد عند المسلمين

شوقى عبد الصادق ٣٤ الجليس السوء

علاء خضر ٣٦ واحة التوحيد

اتبعوا ولا تبتدعوا: دفاع عن السنة النبوية معاوية محمد هيكل ٣٨ محمي فتحي ٤٢

ما يُستحب في لباس الرجال وقفات مع القصنة: بين داود وسليمان عليهما السلام

عبد الرازق السيدعيد ٤٤

محمد رزق ساطور ٤٦ وقفات وفوائد في قصة كعب بن مالك

جمال عبد الرحمن ٥٠ الأسرة المسلمة في ظلال التوحيد

تحدير الداعية من القصيص الواهية: «قصة تحكيم إبليس في دار

على حشيش ٢٥

جنائزنا اليوم بين هَدْي الشريعة أبو محمد راشد بن عبد المعطي ٥٦

صلاح نجيب الدق ٨٥ قبل المعاصى قف وتذكر

الغيبة واثرها في محق الحسنات وتعاظم السيئات

محمد أحمد سيد أحمد ٢١

لجنة الفتوى بالمركز العام ٦٤ الفتاوي

فهد اليحيي ٢٥ اين نحن من التسليم لله سبحانه وتعالى

سعيد عامر من أحكام الذبائح (٢)

منهج السلف في تفويض الصفات محمد عدد العليم الدسوقي ٩

> المركزالعام القاهرة ـ ٨ شارع قوله ـ عابدين هاتف: ۲۹۱۵۵۷٦\_ ۲۹۱۵۶۵۱۹۳

التوزيع الداخلي مؤسسة الأهسرام وفروع أنصار السنة المحمدية



## CALLO COLLINE

وجهت وجهي للذي قطر السماوات والأرض حنيقا، وما أنا من الشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وينلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك، أنت ربي وأنا عبنك، ظلمت نفس واعترفت بذنبي فاغفر لي ننوبي جميعا إنه لا يغفر الننوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا من الود به فسيسما اؤمله

ومن أعسود به مما أحسادره

لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره

ولا يهيضون عظما انت جابره

اللهم اجبر عجزنا، وارحم ضعفنا، واستر عوراتنا واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أصرنا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى أله وصحبه ومن سار على طريقته واتبع نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله اجمعين، والحقنا بهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ﴿ وَمَنْ يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ والصَدِيقِينَ والشّهَدَاءِ والصّالحينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ والصّدِيقِينَ والشّهَدَاءِ والصّالحينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (١٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٥-١٠].

ثمرة الحج المبرور

لاشك أن الحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان، وأنه لون من ألوان الجهاد في سبيل الله.

وقد سئنل النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور».

[رواه البخاري]

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله نرى الجهادَ أفضلَ العمل، أفلا نجاهد؟

قال: «لا، ولكن اقضل الجهاد حج مبرور».

وفي رواية: «لَكُنَّ أَفْضَلَ الجهاد حج مبرور». [رواه البخاري وغيره]

وبشر النبي على من حج واجتنب المحظورات ظاهرًا وباطنًا بغفران ذنوبه فقال ومن حج قلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه.

[رواه البخاري]

وقال الله الله عنه المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

والحج المبرور هو المقبول الذي راعى فيه صاحبه شروط صحة العمل وشروط قبوله من إخلاص العمل لله تعالى، ومتابعة هدي النبي على، واجتناب الآثام والأوزار والفسق والرفث.

ومن علامات هذا الحج المبرور أن يرجع الحاج خيرًا مما كان وأن يترك ما كان عليه من التفريط والتقصير والمعاصي، وأن يتبدل بإخوانه البطالين، إخوانا صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة، مجالس الذكر واليقظة.

والإخلاص من أصعب الأحوال، وأشق الأعمال خاصة إذا كان العمل باديًا ظاهرًا لا يستطيع المرء أن يخفيه كالحج، فالمسلم قد يصوم يومًا في سبيل

# المالكي المالك

My Byny Maly

إن الحصد لله، نحصده ونست عينه ونست عينه ونست هديه ونست فقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أحمدك ربي حمدًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك

التوحير العدد ٩٠١ السنة الخالسة والثلاثون

## 

الله لا يشعر أحد من الناس بصومه، وقد يصلي في حسوف الليل في بيت لا يشعر به أحد ولكنه لا يستطيع أن يصح بيت الله الحرام دون أن يشعر به أحد، ومن هنا كان الجهد المبذول لتحقيق الإخلاص في الحج وفي سائر الأعمال الظاهرة مضاعفًا ممن وفقه الله وهداه، ولهذا كان ديدن الصالحين إظهار الزهد والتقشف في الحج، والتعبد لله عز وجل بالتذلل وإظهار الفاقة لله عز وجل، وقد أثر عن النبي بالتذلل وإظهار الفاقة لله عز وجل، وقد أثر عن النبي أنه حج على رحل، وروي أنه قال؛ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أواه ابن ماجه)

وعند البخاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل، ولم يكن شنحيطا، وحدث أن رسول الله على حج على رحل وكانت زاملته.

[البخاري لا.المج ح١٥١٧]

وقوله: ولم يكن شيحيحًا إشيارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا منه واتباعًا، لا عن قلة، ولا عن بخل،

فاين هذا من الحج الذي تدعو إليه بعض شركات السياحة أو حج الفضائيات وهو الذي يعرف بحج الفضائيات وهو الذي يعرف بحج الفصارة إلى قسمة التسرف والدعسة والرفاهية.

وقد حدثتني بالهاتف سيدة فاضلة حجت هذا العام مع بعض الدعاة الذين يظهرون على القنوات الفضائية ويفتتن بهم الناس ممن يُعرفون بالدعاة الجدد، وقالت: هل رأيت الحج على قناة ـ اقرا؟

قسالت المرأة: لا يمكن أن يكون هذا الذي رأيناه وفعلناه هو الحج الذي أمرنا به الله عز وجل، وبينه لنا رسول الله على حين قال: «خدوا عني مناسككم» فقلت لها: هوني عليك، ما الذي حدث؛

فقالت بانفعال: لا يمكن أن يُترك هذا الرجل ليعبث بعقول شبابنا وبناتنا، لقد رأيت الشباب والشباب والشباب والشباب وقد فتنوا بكل ما يقوله وما يفعله، إن ابنى مفتون به. قلت لها: أخبريني بما حدث.

قالت: لقد رايت في هذه الرهلة عجباً، فتيات فاتنات يسافرن بغير محرم، واختلاط بين الشبباب والفتيات في هذه البقاع الطاهرة، ونرى في هذا الإختلاط من ألوان الصخب والتهريج ما لا يمكن أن يحتمله مسلم ملتزم، الداعية الشاب يامر الشباب بطق اللحى، ويقول [ما ينفعش تبقى من فوق زلبطة ومن تحت بشعر]. ويقول: [اللي مش اصلا ملتحي يحلق ذقنه].

وإذا وجد فتاةً منتقبة يامرها أن تخلع النقاب ويقول: [طالما حتسالي أستلة، الكاميرا حتيجي

عليكي شيلي النقاب]، وقد فعلت و احدة ما أمرها به ثم دخلت على النساء باكية.

التصوير ليلا يمتد للساعة الثالثة صباحا، وعادة ما يتعب الجمعيع وينام أكثرهم عن صلاة الفجر.

البنات يعرضن مشاريع مع الشباب، ويطلبون من رجال الأعمال تمويلها فيما يعرف بصناع الحياة، وفي يوم العيد رفض الداعية المشهور حلق راسه وطلع على المسرح بمنى وقسال؛ لم أحلق لأن عندي لقاءات بعد الحج . يعنى لقاءات تلفزيونية.

هذا بعض ما ذكرته السيدة الفاضلة، بل وقالت إن ابني كنان يصلي بالمسجد في الجماعة، وأصبح الآن لا يرتاد المسجد، وكل هذا يقعل باسم الوسطية والحداثة التي تروج لها هذه القنوات وهؤلاء الدعاة.

والعسجب أن بعض هذه المنكرات كانت تعرض على القناة الفضائية المشهورة، وكانت تعرض بعض البدع يوم عرفة مثل الدعاء الجماعي، ثم أخذ هؤلاء الحجيح يتعانقون يهنئ بعضهم بعضنا بالقبول بعد غروب شمس يوم عرفة.

ولا آرید أن أعلق علی ما ذكرته السیدة الفاضلة، فكل من له علم ووعی یعلم آن روح العبادة ابعد ما تكون عن هذه التفاهات والحماقات.

ومعلوم أن أهل العلم لا يجزم أحد منهم بقبول العمل عند انقضائه، بل يستشمرون التقصير ويستغفرون الله عز وجل عند انقضاء العمل كما قال ربنا عز وجل أم أفيضنوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ وَاستُتَعْفُرُوا اللّهُ إِنْ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة:١٩٩]،

ومن أهل العلم من كان يغلب الخاوف في هذا اليهوم، ومنهم من كان يغلب الرجاء والعلم في هذا القبول ومغفرة الذنوب لكنهم ما كانوا يتصافحون ولا يتمانقون ولا يهنئ بعضهم بعضا عند الإفاضة من عرفات، لكنهم يفيضون راجين راغبين راهبين خاشعين متذللين.

بل إن بدعة التصبوير في المناسك مما يكاد يفرغ المناسك عن روحها، ويمنع تمام الخشوع فيها.

وقد لاحظنا انتشارها بين جموع الحجيج خاصة مع انتشار التليفونات التي فيها خاصية التصوير،

وداعية أخر ينزل من الصافلة ليلة المبيت بمزدلفة ويحلق نسعره ويامر من معه بالحلق والتقصير بدعوى أن النبي على قال: افعل ولا صرح، حتى قال بعضهم: لقد حولنا القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير» إلى لون من (الاستهبال والاستعباط) هكذا قال،

كيف نحقق برالحج؟

لا يمكن أن نصفق البر في الحج إلا بتهري الإخلاص وحسن متابعة النبي على في قوله وفعله وأن نسعى لتحقيق معنى كلمة «لبيك اللهم لبيك» التي رددناها ورفعنا بها أصواتنا.

وتحسقيق هذه الكلمة يكون أولا بفهم صعناها، فهذه الكلمة يقولها الإنسان إذا دعاه من يحب ويعظم، فهي كلمة استجابة لمن تحب ومن ترغب وتعظم إذا دعاك أو ناداك، فتسارع بالإجابة قائلا لبيك أما إذا دعاك من لا تحب، ومن ليس له في قلبك مكانة فإنك تتثاقل عن إجابة دعائه وربما تمتنع من إجابة.

وفي رحلة الحج دعانا من له في قلوبنا كل الحب والرغبة والرهبة، دعانا ذو الجلال والإكرام، فسارعنا ولبينا؛ لأنه سبحانه أحب إلينا مما سواه، وهذا من علامة الإيمان كما في الحديث «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار».

[متفق عليه]

#### جراءالسحيين

إن من جزاء المستجيبين أن يكفيهم الله ما أهمهم وأن يدفع عنهم من السوء ما يخافون وما يحذرون.

﴿ الدِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصْابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢) الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وَفَضْلُ لَمْ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وَفَضْلُ لَمْ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وَفَضْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُوا رَضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلُ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُوا رَضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلُ عَظِيمٍ ﴾ [ال عمران،١٧١-١٧٤].

وَإِنْ مِن اعظم جِزاء المستجيبين الهداية إلى الجنة ﴿لِلَّذِينَ السُّتَجَابُوا لِرَبَّهِمُ الحُسنَى وَالَّذِينَ لَمُ يَستَجَيبُوا لَوَ النَّرِينَ لَمُ يَستَجيبُوا لَهُ لَوْ أَنْ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَا فَي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَهُمْ سُوءُ الْحِسنَابِ وَمَا وَاهُمْ حَمَيهُ لَهُمْ سُوءُ الْحِسنَابِ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿ [الرعد:١٨].

إن اعظم ما في الحج ان يعتاد المسلم الاستجابة لله وللرسول ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهُ وَللرسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ فَللْرُهُ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ ثُخْتُنَرُونَ ﴾ [الإنفال: ٢١].

ونماذج الاستجابة في الحج كثيرة، فهذا مولانا تبارك وتعالى دعانا لترك الأوطان، والأهل فاستجبنا، دعانا للطواف بالبيت فاستجبنا مع ان البيوت في الأرض كثيرة، ولكن تركنا كل البيوت قاصدين بيته، دعانا لاستلام الحجر وتقبيله او الإنسارة إليه فاستجبنا مع علمنا انه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن فاستجبنا مع علمنا انه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن لأن رسول الله على استلمه وقبله، واشار إليه فعلنا اقتداء به الله المنا المخروج إلى منى والمبيت بها يوم التروية، فتركنا البيت وتوجهنا إلى منى ملبين يوم التروية، فتركنا البيت وتوجهنا إلى منى ملبين

دعانا للوقوف بعرفة فلبينا، دعانا للمبيت بمزدلفة فلبينا دعانا لرمي الجمسار والمبيت بمنى فلبينا، ثم دعانا للطواف بالبيت والسعى بين المسفيا والمروة فلبينا

واستجبنا، إن معظم هذه الأعمال لا يستشعر الحاج فيها معنى خاصًا سوى الاستجابة والتلبية لأمر الله عز وجل والاستسلام لحكمه.

فهل نحن في سائر اعمالنا ملبون مستجيبون؟ دعانا لتجريد التوحيد ونبذ الشرك فهل نحن ملبون؟ دعانا للحفاظ على الصلوات فهل نحن ملبون مستجيبون؟ دعانا لبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن العشيرة والمعاملة فهل نحن ملبون مستجيبون؟ دعانا لترك الحرام والفواحش ما ظهر منها وما بطن فهل نحن ملبون مستجيبون؟.

إذا استجبت لله عز وجل في كل ما دعاك إليه فقد حققت بر الحج ورجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.

النمس أسباب المفرد بداد الحج

إن الحج المبرور من أعظم أسباب مغفرة الذنوب «فمن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

ولكن التوحيد وترك الشرك اعظم

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة:١].

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفُورُ أَنْ يُنْسُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِلْهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِلْ يُشْنَاءُ ﴾ [النساء:٨٤].

ومن لقى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، ولم يشرك به شيئًا لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة.

والاستغفار من اعظم اسباب المغفرة.

فاحرص على الاستغفار فإن رسول الله على كان يكثر من التوبة والاستغفار ويقول: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور. مائة مرة.

قَال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِثِمَةً أَوْ ظُلْمُوا الْفُسِهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتُغْفُرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُنُوبِ إِلَّاللَّهُ وَلَمْ يُصِيسِرُوا عَلَى صَا فَحَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَاتُ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَاتُ تَحْدِرِي مِنْ تَحْتَبِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْدُ الْعَامِلِينَ ﴿ [ال عمران:١٣٥-١٣٦].

واعدم اخي المسلم أن الأعمال التي توجب المغفرة اكثر من أن تحصر، فالوضوء، والذكر بعد الوضوء، والإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والصبر، وصلاة ركعتين عقب الوضوء، والأذان للصلاة، وإجابة المؤذن، والمشي إلى المساجد والجماعات، وانتظار الصلوات، والصلوات الخصص، والجماعات، والتامين في والصلوات، وقيام الليل، والذكر بعد الصلاة كل هذا الصلوات، وقيام الليل، والذكر بعد الصلاة كل هذا مما تغفر به الذنوب والأدلة على ذلك من الكتساب والسنة أكثر من أن تحصى.

وقد سبق أن كتبنا في ذلك بعنوان أسباب المغطرة، فنسأل الله العظيم رب العسرش الكريم بأسماله الحسنى وصبغاته العليا أن يجعلنا من أهلها. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله مسبغ النغم، دافع النّقم، أجاب عبده إذ ناداه في الظُلّم، ووعد بالنصر من الترم صراطه. الأقوم، وبعد:

بالأمس القريب غابت عنا شهمس عام هجري، ذهب عنا بكل ما حمل في طياته من آمال وآلام، وطعنات من هنا وهناك، وهوان وانكسار، حيث اشتد على الأمة الحصار، وادلهمت الخطوب، واشتدت عليها الكروب، وعصفت بها المحن، وأحاطت بها الفتن.

وما أحوج أمتنا الإسلامية اليوم أن تتفيّا ظلال عام جديد مفعم بالتفاؤل والآمال، فمع الخطوب الوشيكة الملمّة، والعواصف المحدقة المدلهمّة يبقى التفاؤل ديدننا، والأمل المشرق رائدنا.

الإساءة لنبي الإسلام على 11

ومع انقضاء عام هجري ما زالت الفتن التي تصاعدت غيومها في سماء الأمة، والصدمة التي أصابت المسلمين في أنحاء المعمورة، بعد الهجوم السافر، والإهانات البذيئة التي وجهت إلى نبينا محمد على العدد الماضي، تخيم بظلالها على مليار ونصف المليار من المسلمين في شنتي بقاع الدنيا، بعد أن انتقلت حملة الإساءة والافتراء على رسولنا الكريم ش ، من بعض المصحف الدنماركية إلى النرويج حيث نشرت إحدى المجلات النرويجية الرسومات الكاريكاتورية الإثنتي عشرة التي سبق نشرها في صحيفة «يولاندس بوسان» الدنماركية، الأمر الذي أثار شعور المسلمين ولا تزال الحملة المسعورة ضد نبي الإسلام عليه أفضل الصيلاة وأتم التسليم قائمة غيير قاعدة، وإن هذه الحملة الظالمة بل الحملات العدوانية قد إزدادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأن المستهدف هو نبى الهدى والرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأن الذين يطلقون هذه الحملات لا يدركون بأن الله عز وجل قد أكرم هذا النبي الأمين بقوله: ﴿ وَكَانَ فَضِيُّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء:١١٣]. وبقوله أيضنًا ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح:٤]. وقال عليه الصلاة والسيلام عن نفسيه: «أنا سيند ولد أدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».

إن التشكيك والطعن بالدين الإسلامي العظيم وبالرسول على هو هدف مشترك لجميع أعداء الإسلام عبر التاريخ، وقد شهدت الحقب الزمنية المتعاقبة محاولات متعددة للتشكيك في الإسلام ولتشويه صورته، وإلصاق التهم الباطلة به، والتطاول على نبى الهدى والرحمة على .

ولكن هذه المصاولات الظالمة لم تحقق ولن تحقق اهدافها الخبيثة في إبعاد المسلمين عن دينهم، فقد باءت بالفيشل الذريع، بل ازداد تمسك المسلمين بدينهم، وقوي اعتزازهم به.

وكنيف يوصف نبينا العظيم بالقاتل والمعتدي

[رواه مسلم]

as a second of the second of t

رسولنا الكربيم على لن ينقص من قدره ومقامه ومنزلته، السفهاء والغوغاء، فهم موجودون في كل زمسان ومكان، في كل زمسان ومكان، تحركهم أبدى الضلالة والتسام على البيلاد والعسباد من حييث والعسباد من حييث يشعرون أو لا يشعرون

الذي نشر الإسلام بحد السيف، وهو الذي دعا بالهداية لأهل الطائف رغم أنهم أوعزوا لغلمانهم وسفهائهم بإيذاء الرسول على والاعتداء عليه، فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فحينما لجأ عليه الصلاة والسلام إلى كرم العنب دعا دعاءه المشهور بقوله: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟! إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحل على سخطك، لك العتبي حتى ترضى، ولا عفر ولا قوة إلا بك».

لن ينقص من قدره السفهاء

ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عَدُ الرضا من الله عز وجل هو السلاح الإيماني، وهو القوة الفاعلة وأن ما لقيه من الغلمان والسفهاء والغوغاء لم يفت من عضده، ولم يضعف من عزيمته، ولم ينقص من قدره ومقامه ومنزلته، فالسفهاء والغوغاء موجودون في كل زسان ومكان، تحركهم أيدي الضلالة والتآمر على البلاد والعياد من حيث يشعرون أو لا يشعرون ﴿ بَلُ نَقْذُفُ بِالدِّقُ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُّمَ غُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ﴾ [الانبياء:١٨].

ولقد نزل جبريل عليه السلام من السماوات العلا ومعه ملك الجبال، أرسله رب العالمين ليقول للنبي محمد على: «إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك، ولو أردت أن أطبق عليهم الآخشيين لفعلت» فما كان جواب صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة وأتم التسليم إلا أن قال: «اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فقال له ملك الجبال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم».

وكيف يوصف نبينا الكريم بالقاتل والمعتدي وهو الذي عفا عن أهل مكة يوم الفتح الأعظم؟ لقد خطب عليه الصلاة والسلام في أهل مكة خطبة مطولة قال فيها: «يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم، وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خُلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، نقال قولته الشهيرة «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

بيان الأزهر ... وصدمة السلمين ١١

ومع اشتداد الحملة الغربية على الإسلام والمسلمين... والإساءة الدائماركية على وجه الخصوص. تطلع المسلمون في أنحاء العالم إلى موقف الأزهر الشريف وعلى رأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أثناء المقابلة التي التقى فيها مع سفير الدائمارك بالقاهرة بمقر المشيخة.. وقد لا يصدق الكثيرون أن تصدر هذه الكلمات عن شيخ الأزهر، وإمام المسلمين فما بالنا بما يوجه إلى رسولنا الكريم.

وقد جاءت كلمات فضيلته عقب لقائه بسفير

و السنة الخامسة والثلاكون

الدانمارك مؤكدًا أن مصر تربطها علاقة طيبة بدولة الدانمارك موضحًا أن الدراسة بالززهر الشريف تقوم على السماحة، وعلى الإخاء الإنساني، وأن شريعة الإسلام تعتبر الناس جميعًا إخوة في الإنسانية، ثم تطرق فضيلته في حديثه إلى ما نشر بإحدى الجرائد الدانماركية والتي أساءت إلى نبي الإسلام محمد على الدانماركية مشيرًا إلى أن الإساءة إلى الأموات، بصفة عامة تتنافي مع المبادئ الإنسانية الكريمة سواء أكانت هذه الإساءة إلى الأصوات من الأنبياء أو المصلحين أو غيرهم الذين فارقوا الحياة الدنيا.. فالأمم العاقلة الرشيدة تحترم الذين انتهت أجالهم وماتوا، وهذا ما تقتضيه العقول الإنسانية السليمة، وفي الوقت نفسه نحن نقدس الصرية.. ولكن الحرية في حدود ما أباحته القوانين والشرائع.. كما نوجه رسالة إلى العالم أجمع بأن نترك الإساءة إلى الأصوات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، كما أن شريعة الإسلام تحترم جميع الأنبياء من سيدنا إبراهيم وحتى سيدنا محمد ﷺ اله

فهل يعقل أن يذكر بيان الأزهر على لسان فضيلة الإمام الأكبر الرسول الله بأنه ميت لا يستطيع الدفاع عن

وهل هذا هو كل ما يمثله رسولنا المصطفى في قلوب مليار ونصف المليار مسلم لنضعه في صف واحد مع زمرة الأموات؟!!

هل يعقل أن نختزل مكانة الأنبياء في نفوس أتباعهم إلى هذا الحد، وإلى تلك الصورة؟!! وهل افتقدنا القدرة والجرآة حتى عن مجرد ذكر ما يمثله الرسول الكريم من مكانة لدى المسلمين ووصف ما تسببه الإساءة إليه من إيذاء وجرح لمشاعرهم؟!!

فلا يمكن أن ينطلق تصدينا للدفاع عن الرسول الله من مجرد أنه شخص ميت، لا يستطيع الدفاع عن نفسه وآنه لا يمكن وضعه في صف واحد مع أي من الأموات، لذا كان البيان الصادر عن فضيلة الإمام يمثل صدمة وحزنًا ودهشة.

وهل وصلنا إلى هذه الدرجة من الهوان والتي لا نستطيع مغها أن ندافع عن نبينا بما يليق بشخصه العظيم؟!! وأن أمة الإسلام ليست رخوة متضائلة أمام ثقافة أعداء الإسلام في الغرب، ومفهوم الحرية الذي يدعونه.

وهل وضعت أمة الإسلام نفسها موضع الضعف والاستكانة حتى تواجه مثل هذه الإساءات بهذه النعومة في الكلمات كما جاء على لسان الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر قائلة إن هذا البيان لا يرقى إلى عزة المسلم بنبيه الكريم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم!!

قرارغريب يثير الدهشة ١١

ومع استمرار سرد الأحداث المؤسفة التي عايشناها مع أفول شمس عام انقضى، ووسط حالة من الدهشة عمت الجاليات الإسلامية في الدانمارك... فوجئنا بخبر نقل السفيرة المصرية «منى عمر» من الدانمارك إلى جنوب أفريقيا على أن تتسلم عملها الجديد بداية مارس المقبل!!



The state of the s

هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الهوان والتي لا نستطيع معها أن ندافع عن نبينا عَيْنَ بما يليق بشخصه العظيم ١١٩

أن أهمة الإسلام ليست رخوة همت ضيائلة أهماء ثقافة أعداء الإسلام في الفرب، ومفهوم الحرية اللذي يدعه في عوفه

إلى هذا فالخبر عادي في إطار التنقلات في مراكز العمل، ولكن الدهشية التي عقدت السنة الجاليات الإسلامية والتي راحت عناصرها من مسئولين وصحفيين وأفراد تجري الاتصالات لمعرفة بغزى توقيت هذا القرار الذي جاء في وقت كانت فيه السفيرة المصرية على رأس من قادوا حملة الدفاع عن النبي محمد عليات التعريض به والإساءة إليه في الصحف الدانماركية من خلال الرسومات البذيئة والوقحة التي نشرت خلال الأشهر الماضية، ودارت تساؤلات عدة حول ما إذا كان قرار نقل السفيرة يرتبط بشكل أو بآخر بموقفها المعلن والواضح من قضية الإساءة إلى الرسول على المسؤل أله المسؤل المسؤل

وقد أدان مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الوزاري بالقاهرة الهجوم الوقح على النبي محمد الله مطالبًا حكومة الدنمارك بمواجهة تلك المحاولات الخبيثة، وتهديده بتصعيد الموقف عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات.

وقد نشرت صحيفة «يولاندس بوسطن» بأن الجامعة العربية قد طالبت حكومة الدنمارك بمواجهة تلك المحاولات الخبيئة، كان على أثرها حدوث تطورات جديدة في مواجهة تلك الحملة الدنماركية فقد أصدر اثنا عشر كاتبًا ومفكرًا دانماركيا بيانًا أعلنوا فيه صراحة إدانتهم لموقف رئيس الوزراء الدنماركي من الأزمة منذ بدايتها، وتحرك اثنان وعشرون سفيرًا من السفراء الدنماركيين السابقين في دول عربية وإسلامية حيث تقدموا بعارضة إدانة لرئيس الوزراء لموقفه من الأزمة التي طرأت على المجتمع الدنماركي بالرسومات البذيئة لصحيفة «يولاند بوسطن» اليومية الواسعة الانتشار.

يأتي ذلك في وقت حذرت فية أوساط مختلفة في الدنمارك من استمرار الاتجاه الرامي إلى إنتاج الفيلم المزمع إنتاجه برعاية رئيس الوزراء الدنماركي تأليف الكاتبة الصومالية المرتدة «أيان حرزي علي» التي أعلنت على الملأ وسائل الإعلام الدنماركية أنها ستقوم قريبًا بعمل فيلم لتصحيح أخطاء النبي محمد الله عن الفتنة غير زعمها والأمر الذي سوف يترتب عليه حالة من الفتنة غير المسبوفة تتجاوز حدود الدنمارك إذا ما قدر لمثل هذا الفيلم أن يرى النور.

إنا للهوإنا إليه راجعون

ألا سا أشدً جاجتناً ونحن نستشرف آفاق العام الهجري الجديد وقفات تأمل ومحاسبة، ومراجعة جادة لاستثمار كل ما يعزز مسيرة أمتنا؛ لتزدلف إلى عام جديد وهي آكثر عزمًا وأشد مضاءً لفتح آمال وآفاق مشرقة لإسعاد الإنسانية لتتبوأ مكانتها المتقدمة، ومنزلتها الريادية فوق هذا الكوكب الأرضي.

والله المسؤول أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وعام أمن وأمان وعدل وسلام للإنسانية قاطبة. وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويطهر مقدساتهم، وينصرهم على أعدائهم إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وأخر دعوانا أن الحدد لله رب العالمين.

السنة الخامسة والثلاكون

٨



قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبُكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلاَ تَمْنُن تَسنْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبُكَ قَاصنْبِرْ (٧) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ١- ١٠].

#### ين يدي السورة

سورة مكية، وهي من أول ما نزل من القرآن، بل هي ثاني سورة بعد العلق، فعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله على يحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا المُدُثّرُ (١) قُمْ فَانذِرْ (٢) وَرَبّكَ فَكَبّرْ (٣) وَثِيَابِكَ فَطَهّرْ (٤) وَالرّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾. [البخاري: ٩٤٥، وسلم: ١٦١].

وقد استفتحت بامر النبيّ بترك النوم والفراش، وأن يُنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بما وقعوا فيه من الشرك، ثم وجهته على إلى بعض الأمور التي يستعين بها على ما خُلف به. وذكرت بعض أهوال يوم القيامة، وما يلقاه الكافرون عمومًا، والوليد بن المغيرة خصوصًا، من العذاب الأليم في سقر، التي جعل الله ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ ﴾ من الملائكة لحكمة بينتها الآيات.

ثم ذكسرت السورة ما يكون من أهل الجنة من سؤال أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾، وجواب أهل النار على هذا السؤال.

وحُتَمت بالإِنكار على المسركين إعراضهم عن التذكرة، لا لشيء إلا أنهم ﴿ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئَ مَّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صنحُفًا مُنَسَّرَةً ﴾، وليس للإنسان مَا تمنى، ف فِ الله أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رستالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]، وقد الله أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رستالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]، وقد أنزل الذكر على محمد ﴿ قَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشْسَاءَ اللهُ هُو آهْلُ التَّقْوَى وَآهَلُ يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشْسَاءَ اللهُ هُو آهْلُ التَّقُوى وَآهَلُ

#### إعداد/د.عبد العظيم بدوي

المَغْفِرَةِ ﴾.

#### تفسيرالأيات

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدُّدُ ﴾ أي المتغطّي بثيابه «قم» فِقد جاء وقت الجهد والمشبقة، ﴿قُمْ فَأَنذِرُ ﴾ قومك، ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اليم ﴾، فقد صاروا على شفا حفرة من النار، بما هم مقيمون عليه من الشرك، واستعن على هذه المهمة الثقيلة الشاقة بهذه الأمور:

الأمر الأول: ﴿ وَرَبُّكَ فَكُبُّرْ ﴾، فإن الله هو العلي الكبير، وكل شيء سواه حقير، وهذه حقيقة من أعظم الحقائق التي يجب أن يستشعرها الداعية، يجبأ على كلّ داعية أن يستشعر دائمًا جلال الله، وعظمته، وكبرياءًه، حتى يشعر بحقارة كل شيء دونه، فلا يهتمّ به، ولا يكترثُ له، ولا يخشناه، إنما يخشى الله وحده، ومتى استشعر الداعية هذه الحقيقة مضى في طريقه يبلغ دعوة ربه، لا يضافُ لومة لائم، لأنه يعلم أنّ ربه وحده هو الكبير الذي يستحق أن يكبّره ويعظمه ويمجده، وأن ما سوى الله فشيءُ صغيرً صغيرٌ صغيرٌ، لا يملكُ لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، وهكذا كان الأنبياء عليهم السيلام، فهذا نوحُ عليه السيلام يقولُ لقومه: ﴿يَا قُوْم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوْكُلُتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْ رُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَلاَ تُنظِرُون ﴾ [يونس:۷۱]،

وهذا هودً عليه السلام لما قال له قومه: ﴿ يَا هُودُ مَا جَئُتُنَا بِبَيِّنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْهِتَنِا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْهِتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٣٥) إِن نُقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءً مَمُا تُشْرِكُونَ (٤٥) مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُّ لاَ مَمُا تُشْرِكُونَ (٥٥) إِنِّي تَوكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم ما مِن تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم ما مِن دَابِة إِلاَّ هُو آخِذُ بِنَاصِيتِتِهَا إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾ [مود:٣٥-٥٠] ونبينا محمد ﷺ لما خرج مُسْتَقِيمٍ ﴾ [مود:٣٥-٥٠] ونبينا محمد ﷺ لما خرج مُسْتَقِيمٍ ﴾ [مود:٣٠-٥٠] ونبينا محمد ﷺ لما في طلبهما حتى انتهوا إلى الغار، وجاء القوم في طلبهما حتى انتهوا إلى الغار، حتى قال أبو في طلبهما حتى انتهوا إلى الغار، حتى قال أبو في طلبهما حتى انتهوا إلى الغار، حتى قال أبو في طلبهما حتى انتهوا إلى الغار، حتى قال أبو في طلبهما كان منه ﷺ إلا أن قال لأبي بكر مُطمئنًا: «ما طنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا».

ولما قديل له على وللمؤمنين معه يوم حمراء الأسد: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ لم يزدهم ذلك القولُ إلا إيمانًا، كما قال تعالى: ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَنْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ ﴾ [آل عمران: إيمَانًا وَقَالُوا حَسَنْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٧٣].

الأمرالشائي: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهُرْ ﴾، قال المفسرون: العرب تريد بطهارة الثوب النزاهة والعفة، فتقول: فلان ذيله طاهر، يعنون أنه رجل عفيف وفلان ذيله نجس، يعني أنه ملطّخُ بالقادورات والفواحش، وعلى هذا فالطهارةُ هنا صعنوية، والمقصود: طهر قلبك، وطهر نيتك، وطهر صدرك، وطهر أعمالك، ولا يمنع من أن يكون المراد بالآية الطهارة الحسدية، فيكون المراد طهارة الثياب حتى تصح الصلاة فيها. فيكون المراد طهارة الثياب حتى تصح الصلاة فيها. والله أعلم.

الشالث: ﴿ وَالرَّجْنَ فَاهْجُرْ ﴾ المراد بالرجن الأصنام والأوثان، كما قال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِيُوا الرَّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الرُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، والمعنى: اهجر الأصنام ولا تقع في عبادتها كما وقع فيها قومك، وهو على كان هاجرًا للأصنام من صغره، فيها قومك، وهو على كان هاجرًا للأصنام من صغره، ولم يكره شيئًا في حياته كراهيته إياها. فالأمرُ بهجرها أمرُ باستمرار هجرها، ولا يلزم من أمره بهجرها أن يكون غير هاجرها، وإنما هذه الآية بهجرها أن يكون غير هاجرها، وإنما هذه الآية كقوله تعالى لنبيه على: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ كقوله تعالى لنبيه على: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللّهَ ﴾ الأحزاب: ١]، مع أنه على كان أتقى الناس لله وأخشاهم اله، وكقول المؤمنين في صلاتهم: ﴿ اهْدِنَا الصّرَاطَ

المُستُقيم ﴾ [الفاتحة: ٦]، مع أنهم مهتدون.

الرابع: ﴿ وَلاَ تَمْنُن تُسْتُكُثِرُ ﴾ لا تعط: العطاءَ تستكثره، سواء ما تعطيه لله أو ما تعطيه لعباد الله، لا تستكثر جهدًا تقدّمه من أجل الله في الدّعوة إليه، ولا تستكثر تضحية تضحي بها لمصلحة الدعوة، فكلّ ما تقدّمه صغيرٌ وصغيرٌ وصغيرٌ، فعليك وعلى الدعاة من بعندك أن تعلموا أن كل جُهد تقدّمونه، وكل تضمية تبذلونها، فبتوفيق الله، ولولا الله ما قدّمتم شبيئًا، فلا تمنوا بما تقدمون، بل اشكروا الله أن هداكم لما تقدُّمون، فهو الذي وفقكم، وهو الذي أعانكم، وهو الذي اجتباكم واصطفاكم لهذه الوظيفة، فاشكروا الله سيحانه وغُضوا أبصاركم عما تقدّمون، فإنّ الإنسان إذا نظر إلى ما يقدّم استكثره، وإذا استكثره ترك العطاء وبخل به، والدعوة بحاجة إلى عطاء مستمر، وإذا أعطيت أحدًا شيئًا من مالك، أو شيئًا من عملك، أو شيئًا من وقتك، فلا تستكثره، ولا تمنّ به عليه، ولا تعطر رجاءً أن تأخذُ أكثر مما أعطيت، وليكنُّ عطاؤُك لله، لا لشيء

الأمر المشامس؛ ﴿ وَلِرَبُّكَ فَاصَنْبِرْ ﴾ اصبر على مشاق الدعوة، فإنها ثقيلة وشاقة حداً، واصبر على ما يعترضك من عقبات وصعاب، واصبر على أذى المدعوين وتكذيبهم لك، وليكنْ صبرك لله، لا لشيء أخر، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبُتِغَاءَ وَجُهُ رَبِّهِمْ ﴾ [الرعد: ١].

قوله تعالى: ﴿ فَانَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فَالِذَا نُفِحُ فِي الصَّورِ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وفالنّاقور هو الصور، والنقرُ هو النفخُ، إلاّ أنّ هذه الألفاظ في هذه الآية تعطي دلالةً لا تعطيها الفاظ الآية الثانية، فالنّقرُ صوت شديدٌ يَدوِّي، فكانه ينقرُ الآذان نقرًا، ومِنْ ثَمَّ وصفَ يومُ النّقرِ بالعُسْر، فقال الآذان نقرًا، ومِنْ ثَمَّ وصفَ يومُ النّقرِ بالعُسْر، فقال تعالى: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرُ ﴾ لا يُسْرَ فيه، إلا أنّ الكافرين عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ فَفُهمَ مِن ذلك أنّه يكون يسيرُ الكافرين عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ فَفُهمَ مِن ذلك أنّه يكون يسيرُ الكافرين عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ فَفُهمَ مِن ذلك أنّه يكون يسيرُ الكافرين عَيْرُ يَسِيرُ إلى شَاء الله، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ يَكُرُ (٢) خُشْمًا أَبُصَارُهُمُ فَي يَحْرُ أَنَّ مُنْ جَرَادٌ مُنتَشِيرٌ (٧) فَمُ طَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



### الطارق السنى والطارق البلاعي أولا: الطارق في الجيض

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلة، امرأته وهي حائض عله

ثمّ إِنْ شَنَاءَ أَمْسِنَكَ بَعْدَ، وَإِنْ شِنَاءَ طلق قَبْلَ أَنْ يَمَسّ، فَتَلِكَ العِدَةَ التِّي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَق لَهَا النّستاءُ».

> هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في تسعة مواضع بالأرقام (٤٩٠٨--0444 -0415 -0404 -0404 -0401 ٣٣٣٥ - ٧١٦٠)، وأخسرجته الإمسام مسسلم في الصحيح برقم (١/١٤٧١ - ١٤)، وأخرجه أبو داود في الطلاق برقم (٢١٧٩)، والترمذي في الطلاق برقمي (١١٧٥ – ١١٧٦)، والنسائي في الطلاق بالأرقام (من ١٨ ٣٤ إلى ٣٤٢٩)، وابن ماجسه في الطلاق برقم (٢٠١٩)، ومسالك في الموطأ كما في الاستذكار برقم (١١٧٦) حـ١٨ ص٨، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «الأم» وفى «المسند»، وأحسمسد (٢/٣٢)، والدارمي (۲/۱۳۰)، والبيهقي.

#### شرح الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سنى وبدعى، وإلى قسيم ثالث لا وصيف له، فالأول: منا تقيدم من انه «يطلقها طاهرًا من غير جماع»، والثاني: أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين

أمرها أحسملُتُ أم لا، ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة، (أي أن يطلق طلقتين أو ثلاثًا في وقت واحد ومجلس واحد)، ومنهم من أضاف الخلع، والثالث: تطليق الصسغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها، وكذا إذا وقع السوال منها (أي طلبت الطلاق) بشرط أن تكون عسالمة بالأمس، وكنذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنه طلاق.

قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور، منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدم وقلنا: الحامل تحيض، فبلا يكون طلاقها بدعيًا ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقًا لرفع الشئقاق وكذلك الخلع، والله أعلم.

قوله: «أنه طلق امرأته»: وفي مسلم من رواية الليث عن نافع: «أن ابن عمر طلق امرأة له»، وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن

نافع عن ابن عمر «طلقت امرأتي» قال النووي: اسمها أمنة بنت غِفَارِ. وقيل غير ذلك.

وقدوله: «وهي حائض». وفي رواية ابن أصبغ: «أنه طلق امسرأته وهي في دمها حائض»، وعند البيهقي: «أنه طلق امرأته في حيضها»، أي طلقها في الحيض.

قوله: «على عهد رسول الله ﷺ كذا في رواية مالك عند البخاري، ومثله عند مسلم من رواية أبي الزبير، قال الحافظ في الفتح: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده، وعند مسلم في رواية الليث زيادة «تطليقة واحدة»، قال مسلم في أخره: «وجَود الليث في قوله: «تطليقة واحدة»، واله.

وكذلك روى مسلم عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث (أي وجهه) حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يُرْجعها. قال: قلت: أفَحُسِبِتُ عليه ؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟...

وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الشبعبي قبال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة»، ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه «طلق امرأته تطليقة وهي حائض».

قوله: «فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يُلِي عن ذلك». وفي رواية ابن أبي ذئب عن نافع «فأتى عمر النبي الله فلك». فأحرجه الدارقطني، وكذا ساقه المصنف من

رواية قتادة، وعند مسلم من رواية يونس بن عبيد، وكذا في رواية طاووس، وكذا في رواية الشعبي، وزاد فيه الزهري كما في كتاب التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره.. فتغيّظ فيه رسول الله ﷺ، قال الحافظ في الفتح: ولم -أرّ هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجَلُّــ من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلالم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك. قال ابن العربي: سؤال عمر يحتمل أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم، ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله تعالى: «فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»»، وقوله تعالى: ««يَتَرَبُّصنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ تُلاثَةً قُرُوعٍ»» أراد أن يعلم أن هذا قرءً أم لا؟ ويحتمل أن يكون سمع من النبي الله النهي فحاء ليسال عن الحكم بعد ذلك، وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي عَبِي إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا فكان مقتضى الحال التثبت (أي التريُّثِ) في ذلك، أو لِأنه كان ينبغي مشياورة النبى عَلِيهُ في ذلك إذا عزم عليه.

قوله ﷺ: «مره فليراجعها» قال ابن دقيق العيد: يتعلق به مسئلة أصولية، وهي: أن الأمر بالأمز بالشيء هل هو أمر بذلك أم لا؟ ثم نقل ابن حبر في الفتح المسئلة عن ابن الحاجب والخلاف في ذلك، وملخص المسئلة كما أنهاها الحافظ في الفتح كما يلي:

تنقسم المسألة إلى صورتين،

المكلفين بأمر الشارع مكلفًا أن يأمر غيره من المكلفين بأمر، كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا به، ويكون دور المأمور الأول مجرد التبليغ،

ويجب على من يأمره امتثال الأمر، فإن لم يمتثله كان عاصيًا.

#### ومن آمثلة ذلك:

أ- قسول النبي على الله بن الحسويرث وأصحابه: «مروهم بصلاة كذا في حين كذا..».

ب- قبول النبي ﷺ لرسبول ابنته: «مرها فلتصبر ولتحتسب». ونظائره كثيرة.

٢- وإذا أمس الشيارع مكلفًا أن يأمر غير مكلف بأمر فلا يكون ذلك أمرًا للمأمور الثاني. فإن امتثله فحسن، وإن لم يمتثله فلا حرج عليه، ومثله إذا كان الآمر غير الشارع.

#### ومن أمثلته:

قول النبي عليه: «مسروا أولادكم بالصسلاة وهم أبناء سبع سنين».

#### هل المراجعة واجبة؟

قال الحافظ: واختلف في وجوب المراجعة، فذهب إلى وجوبها مالك وهو رواية عن أحمد، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، وهو المشهور عن أحمد، واحتج الجمهور بأن إبتداء النكاح لابيجب فاستدامته كذلك لا تجب، قال: لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة، قال: والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، قال: فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت (فهل بجبر على الرجعة؟) قال مالك وأكثر أصبحابه يجبر على الرجعة أيضنًا، وقال أشبهب منهم - أي من المالكية - إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة، واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها فلا رجعة حينئذ، وكذا لو طلقها في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطال وغيره. لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه بعض الشافعية، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي

حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر فطرد الياب.

قوله عَيْنَة: «ثم ليمسكها» أي يستمر بها في عصمته.

قوله الله الله عليه: «حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» كذا في معظم الروايات، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً»، قال الحافظ في الفتح: وقد احتلف في الحكمة في ذلك.

قيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها، فقد يجامعها فيزهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.

وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد، فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض، وهو ممنوع من الطلاق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.

كذلك اختلف العلماء في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها؛ والحق أنه مأمور بإمساكها في هذا الطهر، ممنوع من طلاقها فيه فكيف يباح له أن يطلق فعه

قوله عَن شم إن شماء أمسك بعد وإن شماء طلق قسبل أن يمس». وفي رواية أيوب: «ثم يطلقها قبل أن يمسها». وفي رواية عبيد الله بن عسمر: «فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها». ونصوه في رواية الليث، وفي رواية الزهري عن سالم: «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها». وهذه الروايات يفسير بعضها بعضنًا، وفي رواية صحمت بن عنيد الرحمن عن سالم: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً»، وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر

جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لا يحرم.

والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق، وأيضنًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على عدم رغبته

ثم قال الحافظ: والحاصل أن الأحكام المتسرتبة على الحسيض نوعان؛ الأول: يشبرع بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصيلاة في الذمة، والثاني لا يشرع إلا بالغسل كصبحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد، فهل الطلاق من النوع الأول فيصبح بمجرد انقطاع الدم؟ أو الثاني فلا يصبح إلا بعد الغسيل؟ قولان للعلماء.

#### المرادبالأقراء

قوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» أي أذن الله أن تطلق لها النساء، وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتْمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقَ وَهُنُّ لِعِدَّتِهِنَّ»» قال الحافظ: واستدل به - أي بهذا الحديث- من ذهب إلى أن الأقبراء الأطهار، وذلك للأمس بطلاقها في الطهر، وقوله: ««فَطَلَقُوهُنُّ لِعِدَّتِهِنُّ» أي وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل الله للمطلقة تربص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وبين أن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء هي الأطهار. قاله ابن عبدالبر.

#### هل يقع الطلاق في الحيض؟

قال الإمام ابن القيم: الخلاف في وقوع الطلاق المحسرم لم يزل ثابتنا بين السلف والخلف. أي بين علماء الأمة منذ عهد السلف إلى يومنا هذا.

وقد اختلف علماء المسلمين في هذه المسالة على قولين مشهورين؛ الأول: يقع

الطلاق في الحيض وهو قول جمهور الفقهاء، قال ابن عبد البر: وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجسهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عندهم جميعهم في الحيض مكروهًا بدعةً غير سنة، وقد استدل الجمهور لوقوع الطلاق بأدلة منها:

١- قول النبي عَلَيْ لما ساله عسسربن الخطاب رضى الله عنه عن عسبسد الله ابنه: «مره فليراجعها...» فهذا أمر بالرجعة قالوا: والرجعة لا تكون إلا عن طلاق معتبر.

٧- في رواية أنس بن سيرين لهذا الحديث قال أنس بن سيرين لابن عمر: تُحْتُسنَبُ؟ قال ابن عمر: قمه؟

قالوا: أي اسكت فإنها تحتسب. لأن «مه» اسم فيعل أمر بمعنى اكفف، أو تكون استفهامية، فيكون استفهامًا إنكاريًا. أي فماذا تكون إن لم تحتسب.

٣- وفي رواية لمسلم: قال: قلت لابن عمر: أفيحسب بها؟ قال: ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟

٤-- وفي رواية لأحمد في المسند قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقًا؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟

٥- كذلك مما استدلوا به من حديث النظر: ما قرره ابن عبد البر وغير واحد من أهل العلم: قال ابن عبد البر: ألا ترى أن الله عن وجل قال في المطلقات: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدُّهِنَ فِي ذَلِكَ» [البقرة: ٢٢٨]، يعنى في العدة، وهذا لا يستقيم أن يكون مثله في الزوجات غير المطلقات.

القول الثاني: عدم وقوع الطلاق في الحيض، وممن قال بذلك أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه تلميذه ابن القيم وناقش قول الجمهور، وانتصر

للقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، وقد استدلوا بأدلة، منها:

الثابت أن أبا الزبير سمع عبد الرحمن بن الشابت أن أبا الزبير سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، قال أبو الزبير: وأنا اسمع: كيف تري في رجل طلق امرأته حائضًا على عهد وقال: طلَّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله على الله على عمد عن ذلك رسول الله على الله عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها (أي رسول الله على على ولم يرها شيئًا.

٧- ما رواه ابن وهب عن جرير بن حارم عن الأعمش أن ابن مستعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه.

٣- وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله تعالى له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون.

٤- ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». قالوا: وهذا صريح أن الطلاق المحرّم الذي ليس عليه أمره عليه مردود باطل. فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ ؟ فأين هذا من الحكم برده؟

٥- واحتجوا أيضًا من حيث النظر؛ بأن النكاح المتيقن لا يزول إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة رفع به حكم النكاح، ولا سبيل إلى ذلك.

٦- واحتجوا أيضًا بأن الطلاق لو كان يقع في الحديض فلماذا رده الرسول ألله وما الفرق حينئذ بينه وبين الطلاق في الطهر ؟ الفرق حينئذ بينه وبين الطلاق في الطهر ؟ ٧ . واحتجوا أيضا بقول ابن عمر: «أرأيت»

Wall Marin

وبعد، فإنك - أخي المسلم - ترى اجتهاد الفريقين.

ولقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (زاد المعاد) في إيراد أقوال كل من الفريقين وأدلتهما ومناقشة كل فريق لأدلة الأخر، والغرض من ذلك كله بيان اجتهاد فقهاء الأمة لأمر الله ورسوله، وتحري الحق والصواب حتى تكون الفتوى موافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى رحمهم الله جميعًا ورضي عنهم، وألحقنا بهم.

وإذا كائت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، فإن أحوال الأمة في أمس الحاجة لمثل هذه الاجتهادات، ففي السعة تكون الفتوى على قول الجمهور في مثل هذه المسألة، وإذا ضاقت السبل، وانسدت المخارج أمام المفتي في قضية من قضايا هذا الطلاق، فلا بأس أن يفتي بالقول الآخر وسيكون له فيه سلف، فيكون الميزان حينئذ - كما قال بعض العلماء -- قول الجمهور بمثابة العزيمة، بعض العلماء -- قول الجمهور بمثابة العزيمة، وقول ابن حزم ومن معه من قبيل الرخصة، والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من لا نبى بعده... وبعد:

وندن نودع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا، ما أحوجنا إلى أن نتأدب مع الله جل وعلا، فإن الناظر في أحوال كثير من الناس اليوم ليجد أن كثيرًا من الناس قد أساءوا الأدب مع الله سيحانه وتعالى، فإذا خرجتم إلى الطرقات وجدتم فيها الكاسيات العاريات اللاتي خرجن من بيوتهن متبرجات مستعطرات واغضبن رب الأرض والسماوات، وإذا ذهبتم إلى القبور وجدتم فيها الشركيات، وإذا ذهبتم إلى البنوك وجدتم فيها الربويات، وإذا ذهبتم إلى الجامعات وجدتم فيها الاختلاط بين البنين والبنات، وإذا نظرتم في البيوت وجدتم فيها الصور المحرمات والتليفزيونات التي تعرض الأفلام والمسلسلات التي أفسيدت أخيلاق البنين والبنات، أسواقنا مليشة بالمضالفات لله عن وجل، كل ذلك وغيره إن دل على شيء فإنما يدل على أن كثيرًا من الناس قد أساءوا الأدب مع الله عنز وجل، ذي العنزة والجنبروت والكبرياء والعظمة.

فما أحوجنا إلى أن نتأدب معه سبحانه وتعالى، بأن يلزم المرء نفسه بمراقبة الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، رقيب على أعمالها، عالم بأسرارها، وما أحسن قول سفيان الثوري رحمه الله في هذا المقام: عليك المراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحدر ممن يملك العقوبة.

وقال ابن المبارك لرجل يوصنيه: راقب الله يا فلان، فسأله: ما المراقبة؟ قال: كن أبدًا كأنك ترى الله جل وعلا، وهذا عبد الله بن دينار يقول: خرجت مع ابن عمر إلى مكة، فعرسننا ببعض الطريق، فانحدر

إلينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: يا راعي الغنم بعنا شاة من هذه الأغنام، فقال الرجل: أنا مملوك، فقال له ابن عمر: قل لسيدك أكلها الذئب، فقال الراعي: إن قلت ذلك لسيدي وصدقني، فأين الله؟ ماذا أقول لله جل وعلا؟ فبكى ابن عمر، وذهب إلى سيد الراعي فاشترى منه الأغنام، واشترى العبد وأعتقه، وأهدى له قطيع الأغنام. وصدق رسول الله فأنه يراك، [وواه مسلم]

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستحي العبد منه في جميع أحواله، قال رسول الله واستحيا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليدكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استتحيى من الله حق الحياء». [صحيح الجامع برةم ١٣٥]

وقال رسول الله على: «أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك». الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك».

وقال النبي عَن «ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت بنفسك». [السلسلة المسيحة: ١٠٥٥]

فمن سوء الأدب مع الله جل وعلا أن لا يستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو يراه ويطلع عليه في جميع شئونه، فلو عرف العبد ذلك لاستُتَحْيَى منه وما فكر في معصيته أبدًا.

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: أن ينظر المرء ويتأمل ما لله عليه من نعم لا يستطيع عدها ومن لا يحصيها ولا يطيق شكرها: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لاَ تُحْصَلُوهَا ﴾ [النحل:١٨]، إذ ليس من الأدب كفران النعم، وكل نعمة صغرت أم كبرت فمنه وحده سبحانه لا من أحد سواه، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةً فَمِنَ

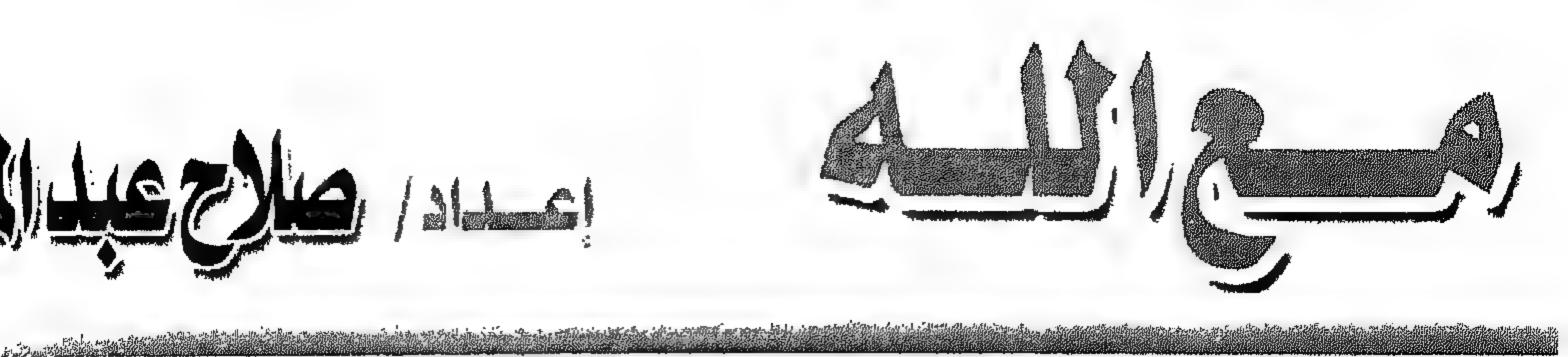

### اعداد/ عالى عبد العبود

الله ﴾ [النحل:٥٣]، فهو المتفضل على عباده بالرزق والعطاء فهل شكروه على ذلك، وعرفوا فضله ومَتَّهُ وَكَرَمَهُ: ﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدَّ خَلَقَكُمْ أَطُورًا ﴾ [نوح: ١٣، ١٤]، فالمسلم يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى بأن يجعل لسانه يلهج دائمًا بحمده وبالثناء عليه، ثم يستعمل جوارحه وأعضاءه في طاعته

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: أن يحفظ المرء حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، ويكون ذلك بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوزها ولا يتعداها، قال رسول الله ﷺ لابن عباس يوصيه: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف». [صميح الجامع برقم ١٩٩٧] قال ابن رجب رحمه الله: «من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل». اهـ.

ومن حفظ العبد ربه أن يحفظه في سمعه فلا يستمع إلى منا يغنضب الله من الأغنائي الماجنة والموسيقي المحرمة، وأن يحفظه في بصره فلا ينظر إلى المحسرمات وأن يحسفظه في بطنه فلا يُدْخِل في جوفه مالاً محرمًا أو به شبهة، وأن يحفظه في لسانه فلا يتكلم بما يغضب الله من الغيبة والنميمة والكذب والخوض في الباطل والكلام في أعراض الناس وسائر الآفات، وأن يحفظه في فرجه وسائر جوارحه، وأن يستعملها في طاعة الله قبل أن تشهد عليه يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ يُوْمَ تُشْنُهُدُ عَلَيْهِمْ

[النور:٢٤]، فإذا حقظ العبد ربه حفظه الله جل وعلا، ويكون ذلك بأمرين:

١- حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، وحفظه من مكر الأعداء وكيد الطغاة، وحنفظه من شسر الدواب والسباع، بل وتسخيرها له.

٧- حيفظه سيبحيانه وتعالى لعبده في دينه وإيمانه، فيحفظه من البدع المضلة والشبهات المردية والشبهوات المحرمة، وأن يحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإسلام.

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: ألا بيسأل العبد أحدا، ولا بستعين بأحد سوى الله، كما في الحديث السابق: «إذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»، فهو الذي يجيبه إذا دعاه، ويعطيه إذا ساله، ويغفر له إذا استغفره، ويعينه إذا استعان به: ﴿ أَمُّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذًا دَعَاهُ وَيَكُثنيفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًاءَ الأَرْضِ أَإِلَهُ مُّعَ اللَّهِ قَلِيلا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢].

فإذا كان هو الذي بيده كشف الضبر عنك فلماذا تنساه وتهجره، وتتركه إلى غيره؟!

فإذا شكوت الحاجة، فالجأ إلى الغنى الذي بيده خرائن السموات والأرض، فهو وحده الذي يعطى ويمنع، ويصل ويقطع، فإذا جافاك العن، وابتدرك الذل، فاطرق باب العزيز.

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: أن بحسن العبد الظن بربه جل وعلا، وهو أدب عظيم ينبغي للعبد المؤمن ألا يغفله، فهو من تمام العبادة، وقد أوصى به النبي على بقوله: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». [رواه مسلم].

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عند ظن عبدي بي، الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي،

وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم، وإن تقرب إليُّ شبرًا، تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلىّ ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته شرولة». [رواء البخاري ومسلم]

بل إن من أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به سبحانه، لأن من يفعل ذلك يناقض أسماء الله وصنفاته بما فيها من الجمال والجلال والكمال ولهذا توعد عليه، فقال سبحانه: ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوعِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦]، وقال: ﴿ وَذَلِكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظُنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٣].

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: الرضاعته (النسابيم نقضانه فالرضاعن الله جنة الدنيا ومستواح السابدين، وهذا هو شبيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخل السجن، كان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، إن معي كتاب الله وسنة نبيه، إن قتلوني فقتلي شبهادة، وإن نفوني فَنَفْيي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة مع ربي، فالمحبوس من حُبس عن ربه وإن الأسير من أسره هواه. وكان رحمه الله وطيب ثراه يردد ذلك رضا بقضاء الله

ومن الأدب مع الله سيحانه وتعالى، العمل بكتابه، والتحاكم إلى شرعه:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال أيضنًا: ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذَّنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِيرَاطِ العَرْينِ الصَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١]، ومن سوء الأدب مع الله جل وعلا، ترك التحاكم إلى شرع الله، قال رسول الله ته: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سليط عليهم عدوهم، وما حُكَموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طفقوا المكيال إلا مُنعِثوا النبات وأُخِذُوا من وراء القصد.

بالسنين، ولا مُنْعوا الزكاة إلا حُبس عنهم القطر».

[صحيح الجامع برقم: ٢٢٤٠]

وقال النبي في: «حدُّ يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحًا».

[صحيح الجامع برقم: ٣١٣٠]

فالبعد عن القرآن وأحكامه تخلفٌ وانحطاط، والعمل بالقرآن شرف وعلو، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقُومِكَ ﴾ [الزخرف: 13].

ومن الأدب سع الله سبحانه وتعالى: ألا يخاف العسبد شي الله لوسة لائم، وأن بيؤثر ربه تبارك ونعالى على جمبع الخلق في كل مقام، فمن التمس رضا الله بسخط الناس أرضى الله عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس، اسخط الله عليه النّاس، فالعبد إن يك مع الله تعالى وفي طاعته يكفه بائقة الخُلق في الدنيا والآخرة، وإن يك مع الخلق في معضية الله تعالى، فإن الله يكِنُّه إلى الخلق، فمن استِطَّاع أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليقْعل، فهذا عين الأدب مع الله.

ومن الأدب سع الله سبحانه وتعالى الإقبال على الله جل وعلا، واللجوء إليه في كل حال، قال ابن القيم رحمه الله: «إن في القلب شعثًا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والقرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك وقت لقائه، وفسيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطى الدنيا لم تُسد تلك الفاقة». اهـ.

فنسئال الله العظيم أن يكون هذا العام الجديد بداية لعهد جديد مع الله جل وعلا، وأن يؤدبنا بالأدب الجميل، إنه نعم المولى ونعم النصير، والله



اختص الله سيحانه وتعالى أنبياءه ورسله بأيات ببنات وبراهان ساطعات تدل على صدقهم وتوجب اتباعهم ويطلق عليها المعجزات، وإن كان الدليل على صدق الأنبياء لا ينصصب في اللعجزات إلا أنها من الأدلة الصحيحة على ثبوت النبوة، وما أجرى على بد الأنبياء من المعجزات لا بقع لخبرهم بحال وثاك سنا لذريعة تكذبيهم والإختلاف عليهم والكفريما أرسلوايه، وحتى يتميزوا عن الكاندين.

يقول ابن تيمية: «ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي، فكل ما عارضها صادرًا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم، ولهذا طلب قرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادَّعي أنه ساحر، فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى، فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة، وأمرهم موسى أن يأتوا أولاً بخوارقهم، فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية، علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فأمنوا إيمانًا جازمًا». [النبوات: ١٢، ١٣]

ويقول أيضًا: «وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضها ولا يمكن أحد إبطالها، لا من جنسهم ولا من غير جنسهم، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضًا، فلا يتصور أن نبيًا يبطل معجزة آخر وإن أتى بنظيرها فإنه يصدقه، ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضًا، كما أن معجزات أتباعهم أيات لهم بخلاف خوارق السحرة، فإنها تدل على أن صاحبها ساحر، يؤثر آثارًا غريبة مما هو فساد في العالم، ويُستَرُّ بما يفعله من الشيرك والكذب والظلم، ويستعين على ذلك بالشبياطين، فمقصوده الظلم والقسساد، والنبي مقصوده العدل والصلاح، وهذا يستعين بالشياطين، وهذا بالملائكة وهذا يأمر بالتوحيد لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا إنما يستعين بالشيرك وعبيادة غير الله، وهذا يعظم إبليس وجنوده، وهذا يدم إبليس وجنوده». [الرجع السابق]

والقرآن الكريم هو أعظم معجزات النبي 🚎 وهو المعجزة الباقية إلى يوم الدين، وأهم دليل على ثبوت نبوته على ، وقد تحدى الله به الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

يقول البيهقي: فأما العلم الذي اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيام حياته، ودام في أمنه بعد وفاته، فهو القرآن العظيم، المعجز المبين، وحبل الله المتين، الذي هو كما وصيفه من أنزله، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِينٌ (٤١) لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤١]، [دلائل النبوة ١٠/١]

وُمع تأييد الله لنبيه بالآيات الكثيرة إلا أنه لم يُجِب المشركين إلى ما طلبوه من آيات لم يُرد الله أن تكون لهم، وذلك سندًا لذريعة التكذيب بها، فيهلكهم الله، كما هي سنته في ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنِ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَنَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُـبَّصِرَةً فَظُلُمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴾ [الإسراء:٥٩].

قال ابن جرير في تفسيره: «يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك إلا أن من كان قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤالهم، فلما أتاهم ما سألوا كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعوجلوا، فلم نرسل إلى قومك بالآيات، لأنا لو

أرسلنا بها إليهم فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم». ثم ساق روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآية منها ما ذكره ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: سأل أهل مكة النبي في أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن ينحي عنهم الجبال فيررعوا، فقيل له: إن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فيان كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال: بل فيان كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال: بل نستاني بهم، قانزل الله الآية.

[جامع البيان في تفسير القرآن ١٧٤/١٥] ثانياً: النهي عن المفاصلة بين الأنبياء سلاً للذريمة الانتقاص من أحدهم

دل القران الكريم على أن الله فيضل بعض النبيين على بعض كما قال تعالى: ﴿ تِلْكُ الرُّسُلُّ فَضُلَّنَا بَعْضَتَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ومع هذا وردت أحاديث صحيحة تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض كما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: «بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها شبيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصبطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي سي الله بين اظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدًا، فما بال فلان لطم وجهي؟ ققال: لم لطمت وجهه؟ قذكره، فغضب النبي على حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفخ في الصور فيصتَّعَق من في السسماوات ومن في الأرض إلا ما شياء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعِثَ، فإذا موسى آخذ بالعرش، قلا أدري أصوسب بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي». [متفق عليه]

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي عنان النبي قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه». [متنق عليه]

وهذه الأحاديث لا تعارض آية التقطيل المذكورة أنفًا، وينبغي أن يحمل النهي الوارد فيها عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعضبية، سدًا لذريعة الانتقاص من المفضول.

قال النووي: قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:

أحسدهما: أنه على قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: «أنا سيد ولد دم». [أبو داود ٥/٤٥٣]

والثاني: أنه على قال هذا رُجرًا عن أن يتخيل حد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس على مسلم ١٣٣/١] .

وقد ذكر القرطبي أقوالاً كثيرة لأهل العلم في هذه المسئلة منها: «إنما نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة». [الجامع لاحكام القرآن ٢/٠٧٠]

وقال ابن حجر: قال العلماء: «إنما قال في ذلك تواضعًا، إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال، وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة». [فتح الباري ١٠٧٠/٦]

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر حديث ابي هريرة السبابق: «فكيف يجمع بين هذا وبين قوله وريرة السبابق: «فكيف يجمع بين هذا وبين قوله يحان الله سبب، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًا، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومًا، فإن الله حرم الفخر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَ ضَلَّانًا بَعْضَ النّبِينَ عَلَى بَعْضَ ﴾ (الإسراء:٥٠]، وقال تعالى: ﴿ تَلْكُ الرّسُلُ فَ ضَلَّنًا بَعْضَ مَنْ كُلُمُ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَتَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَنْهُم مَن كُلُمُ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَتَهُمْ المَّدَ وَرَبَعَ المُسَلِ عَلَى وجه الفخر، أو على الانتقاص التقضيل على وجه الفخر، أو على الانتقاص بالمفضول».

وقد جاء في أبصاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يلى: «ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على بعض، هو نفسه جائز، فقد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصبية، وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي، ولطم المسلم وجه اليهودي، لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين، وأقسم المسلم بالذي اصطفى محمدًا على العالمين، فلما بلغت الخصومة خاتم النبيين على غضب حتى عرف الغيضب في وجهه، وقيال: «لا تضيروني على موسى». [مسلم ١٨٤٤/٤]، ثم أثنى عليه بما هو أهله، ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله سدًا لذريعة الفتن، وحرصًا على وقارهم- صلوات الله وسلامه عليهم- وإذا كانت الدول تشدد في سد الذرائع، وترى ذلك رخنًا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات الدنيوية، فإنه في العقائد أخلق وفي مقام النبوة أوجب وأحق». [حكم تمثيل الصحابة ص١١] والحمد لله رب العالمين.

الحلقة الخامسة والعشرون

في مشروع حفظ السنة «درر البحار من صحيح الأحاديث القصار» وعلى مدار عامين، تم بفضل الله وحده نشر ۲۲۰ حدیثاً.

وفي هذا العام- إن شاء الله- نواصل نشس المرحلة الثالثة من الأحاديث، وعلى مدار ثلاث سنوات بمشيئة الله تعالى نكون قد وصلنا للمرحلة الألفية وهي ألف وثمانون حديثًا مرتبة حسب درجات الصحة بدءًا من المتفق عليه.

٧٢١- «نَّهَى رسبولُ اللَّه ﷺ عن المُّلامَسنة (١) والمُنَابِذَةِ (٢)».

٧٢٧- «يُنْهَى عن صبيامَينِ وبَيعتينِ: الفِطرِ والنَّصر، والمُلامَسَةِ والمُنابِذةِ». [متغق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٢٣- «نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيع الثَّمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُهَا، نَهى البَائعَ والْمُبتاعَ». [متفق عليه من حديث ابن عمر] ٧٢٤- «كَان تَاجِرُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فإذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتَّيَانِهِ تَجَاوَزُوا عنهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوِزُ عَنَّا، فَتَجَاوِزُ

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٢٥- «مَن اقْتَنَى كلبًا إلا كَلْبَ مَاشْية أو ضَنار (٣) نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُل يوم قيراطانِ». [متفق عليه من حديث ابن عمر]

٧٢٦ « لِمَّا أَنْزِلَ الآياتُ مِنْ سُورةِ البقرةِ في الرّبَا خَرَجَ النبيُّ ﷺ إلى المسجدِ فَقَرَأَهُنُ على النّاسِ، ثُمُّ حَرَّمَ [متفق عليه من حديث عائشة]

٧٢٧- «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا حُرِّمَتٌ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

عُمر: قوالله ما حَلَقْتُ بها مُنذُ ٧٢٨- عن عمز قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قال سمعتُ النبيُ ﷺ، ذَاكِرًا ولا آثرًا (٤). [متفق عليه من حديث عمر]

٧٢٩- عن عِمرانَ بن حُصينِ، أنَّ رجلاً عضَّ يدَ رجلٍ، فَنَزْعَ يَدَهُ مِنْ فمهِ فَوَقَعَتْ ثَنبِيُّتَا فاختصموا إلى النبي الله فقال: «يَعضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ (٩)؟! لا دِيَةَ لَكَ». [متفق عليه من حديث عمران]

• ٧٣- نَهَى النبيُّ عَنْ خَاتُم الذَّهَبِ. [متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٧٣١- عَنْ سَنَهْلِ بِنِ سَعِدٍ قَالَ: رَايتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال باصنْبَعَيْهِ هَكَذَا بالوُسْطَى والتي تَلِي الإِبْهَامَ: «بُعِثْتُ والسَّاعَةُ كَهَاتِينَ». [متفق عليه من حديث سهل]

٧٣٧- عن عائشة قالت: مَا شَبِعَ آلُ محمدٍ عَلَيْ ، مُنْذُ قَدِمَ المدينةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّلَ")، ثَلاثُ ليال تِبَاعًا، حتى قُبِضَ.

[متغق عليه من حديث عائشة]

[متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٧٣٧- عن عائشة قالت: «تُوفي النبيُّ ﷺ حينَ شبَعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التمرِ والماءِ». [متفق عليه من حديث عائشة]

٧٣٤- عن عُبيدِ اللَّهِ الخُوْلانيِّ، أنَّهُ سَمِعَ عُثمانَ بنَ عفانَ يقولُ عِندَ قولِ الناسِ قيهِ، حين بنَى(١) مَسنْجِدَ الرسولِ عَيْنَ : إِنْكُمْ أَكْثَرْتُمْ (^)، وإنّي سمعتُ النبيّ عَيْنَ يقولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ، بَنَى اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ [مشقق عليه من حديث عشمان]

٧٣٥- «كلُّ أَمُتِي مُعَافِيّ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ (٩)، وإنَّ مِن الْمَجَانَةِ (١) أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بالليلِ عَملاً ثُم يُصنبِحَ وقد سنتَرَهُ اللَّهُ فيقول: يا فُلانُ عملتُ البارحَةَ كذًا وكذًا وقد بَاتَ يَسْتُرُهُ ربُّهُ ويُصبحُ يكشفُ سِترَ اللَّهِ عنهُ».

[متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٣٣٧- «خَيْرُ (١١) دورِ الأنصارِ بَنَو النَّجارِ، ثُمَّ بَنُو عبدِ الأشْهَلِ، ثُمَّ بنُو الحَارِثِ بنِ خَزْرَجٍ، ثُمَّ بنُو سَاعِدَةَ وفي كُلَّ دُور الأنصار خيرٌ». [متفق عليه من حديث أبي أسيد]

٧٣٧- «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١٢) في الغَرْقِ، أوْ قَلَّ طَعَامُ عِيالِهِم بالمدينةِ، جَمَعُوا مَا كانَ عِنْدَهُم في تُوبِ واحدٍ

ثمُّ اقَتَسَمُوهُ بينهُم في إناء واحد بالسوية، فهُم منِي وأنَا منهم». [متفق عليه من حديث أبي موسى]

٧٣٨ عَن أُمِّ سُلَيم قالَت: يا رسولَ اللّهِ أنسُ خَادِمُك، ادْعُ اللّهَ له، قال ﷺ: «اللّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ وولدهُ وبارك له فيما [متفق عليه من حديث انس]

٧٣٩- عن مُحمدِ بنِ عَبُادٍ قال: سألتُ جابرًا: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن صنوْم يَوم الجُمعةِ؟ قال: نعم.

[متفق عليه من حسيث جابر]

• ٧٤- عن حُمير بن عبدِ الرحمنِ، أنَّه سمّع مُعاويةً بنَ أبي سنُفيانَ يومَ عاشوراءَ، عامَ حجَّ، على المنبر، يقولُ: يا أهلَ المدينةِ أينَ علماؤكُمْ؟ سمعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: هذا يومُ عاشوراءَ، ولم يُكتبُ عليكم صبيامُهُ، وأنا صَائِمٌ، فَمَن شَيَاءَ فَلْيَصِيمُ، ومَنْ شَيَاءَ فَلْيُفْطِرْ. [متفق عليه من حديث معاوية]

٧٤١- «إذا وُضِعَ عَشْنَاءُ أَحَدِكم وأَقِيَمتِ الصَّلَاةُ فابدءُوا بالعَشْنَاءِ، ولا يَعْجَل حتَّى يَفْرُغَ مِنه».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٧٤٧- كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأ علينا السورة، فيها السنَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ حتَّى ما يَجِدُ أحدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٧٤٣-عن أبي رافع قال: «صلَّيتُ مَع أبي هُريرةَ العَتَمَةَ (١٣) فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَنَقْتُ، فَسَبَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَه؟ قال: سَيَجَنْتُ بِهَا حَتَّى الْقَاهُ». سَيَجَنْتُ بِهَا حَتَّى الْقَاهُ». وَلَا أَزَالُ أَسنَجُدُ بِهَا حَتَّى الْقَاهُ». [متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٤٤ - عَنْ رافع بِنِ حُديج: «كُنا نُصلِّي مَع النبي ﷺ العَضنَ، فَنَنْدَرُ جَزُورًا فَتُقَسَمُ عَسْرَ قِسِم، فَنَاكُلُ لحمًا نَضيبًا

قَبْلُ أَنْ تَغْرُبُ الشَّمسُ».

[منتفق عليه من حديث نافع] ٥٤٧- «تَفْضُلُ صلاةً الجميع صلاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَةً بِخَمْسٍ وعشرينَ جُزءًا، وتجتمعُ ملائكةُ الليلِ وملائكةَ النهارِ في صلاةِ الفجرِ». ثم يقولُ أبو هريرةَ: فاقْرعُوا إن شئَّتُم - إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْتُهُودًا (١٤)

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٤٧- «لاَ حَسندَ (١٥) إلا في اثْنَتَيْنِ: رجلُ آتاهُ اللَّهُ مالاً فَسئلًطَ على هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجْلُ آتاهُ اللَّهُ الحِكمةَ فهو يَقْضِي بِهَا ويُعلَّمُها». [متفق عليه من تعديث ابن مسعود]

٧٤٧-عَن أبي سعيد، قال: أشهدُ على رسولِ الله على «الغُسلُ يومَ الجُمعةِ واجبُ على كلِّ مُحتلِم (١٦)، وأنْ يَسْنُتُنُّ (١٧) وأنْ يَعس طيبًا، إنْ وَجَدَ».

[متفق عليه من حديث أبي سعيد]

٧٤٨ - عَن أبي هريرة قال: نُعَى لَنَا رسولُ اللّهِ عَلَى النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الصَبَسَةِ، اليومَ الذي مناتَ فيه، فقال: «استَّقَفْرُوا لأَحْيِكُم». [متغق عليه من حديث أبي هريرة]

٧٤٩ – عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال النبيُّ ﷺ «قُد تُوفّي اليومَ رجلٌ صالحٌ مِن الْحَبَشِ فَهَلَمٌ فَصَلُوا عليه». قال

[متفق عليه من حديث جابر]

• ٧٥-عن أبي قَتَادَةً بن ربُعِيّ الأنصاري: أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُرَّ عليه بِجَنَازَةٍ فقالَ: «مُستُترِيحٌ ومُستُتراحٌ منِهُ». قَالُوا: يا رسولَ اللَّهِ ما المُسْتَرِيحُ والمُسْتَرَاحُ مِنهُ؟ قال: «العَبدُ المُؤمنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصتبِ الدُّنْيَا وأَذَاهَا إلى رَحْمةِ اللهِ، والعبدُ الفاجِرُ يَسَنْتَرِيحُ مِنه العِيَادُ وَالْبِلاَدُ والشَّيَرُ والدُّوَابُّ ». [متفق عليه من حديث قتادة]

(٢) المنابذة: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.

فُصِنَفَفْنَا، فُصِلِّى النبيُّ ﷺ عليه ونحنُ صُفُوفٌ.

(٣) ضار؛ كلب صيد. (٤) ولا آثرًا: أي حاكيًا عن غيري. (٥) القحل: الذكر من الإبل. (٦) البر: القمح،

(٧) حين بنى: بالحجارة المنقوشة وجعل عُمُدَهُ من الحجارة، وسنقفة بالساج، ولم يبن إنشاءً ولكن وسعه وشيدُه.

(٨) أكترتم: أي الكلام في الإنكار على ما فعلته. (٩) المجاهرون: المُعْلِثُون بالفسق الستخفافهم بحق الله ورسوله. (١١) المجانة: عدم المبالاة.

(١١) خير دور الأنصار: الخيرية على قدر سبقهم إلى الإسلام. (۱۲) أرملوا: نَفِدَ زادهم. (١٣) العتمة: العشاء. (١٤) كان مشبهودًا: أي تشبهده الملائكة.

> (١٥) الحسد هذا: الغبطة. (١٦) محتلم: أي بالغّ. (١٧) يستن: أي الاستنان بالسواك.

<sup>(</sup>١) الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.



# 



#### الفاتحة نورأوتيه النبي عين لم يؤته نبي قبله

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي وسمع نقيضًا (أي صوتًا كصوت الباب إذا فتح) من فوقه، فرفع رأسه، فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم». فنزل منه ملك فقال: «هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته». [رواه مسلم]

#### لاتصح الصلاة إلا بقراءتها

قال الإمام النووي رحمه الله: في الحديث القراءة خلف الإمام وأخرجه البيهة وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ السنن الكبرى. والحديث صحيح رواته عيرها عنها إلا لعاجز، وهذا مذهب الشافعي وجهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة رومالك وجمهور العلماء من الصحابة الله عليهم كلهم عدول والحديث ذكر والتابعين فمن بعيدهم، وقال أبو حنيفة حجر في التلخيص وقال إسناده حسن.

#### إعداد/مصطفى البصراتي

وطائفة معه: لا تجب المفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله على «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». [رواه مسلم] ودليل الجمهور: قوله على القرآن» فإن قالوا: المراد لا صلاة إلا بأم القرآن» فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة. قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». [رواه ابن خزيمة بإسناد محيح]، وأما الحديث: «اقرأ ما تيسر» فمحمول على المفاتحة فإنها ميسرة أو ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله على للأعرابي: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

وعن رجل من أصحاب النبي على قال: قال النبي على: «لعلكم تقرعون والإمام يقرأ؟» مرتين أو ثلاثًا، قالوا: يا رسول الله إنا لنفعل. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. والحديث صحيح رواته ثقات، وجهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وقال: إسناده حسن.

- عن عسادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر فقرأ رسول الله عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ومعنى هذا: الهذ والهذذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن الجارود في المنتقى والحاكم والبخاري في القراءة خلف الإمام والطحاوي في شرح معانى الآثار والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وإسناده حسن، قال الترمذي: هذا حديث حنس. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن. والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير وقال: أخرجه أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصحمه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي، فقال: صحيح، والدارقطني وصححه.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْ: «تقرءون خلفي؟» قالوا: نعم إنا لنهذ هذًا، قال: «فالا تفعلوا إلا بأم القرآن». أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام والبيهقي في القراءة خلف الإمام والبيهقي في القراءة خلف الإمام وإسناد الحديث حسن.

قراءة سورة الفاتحة في الصلوات

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ

كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. [رواه البخاري في كتاب الأذان ومسلم في الصلاة وأبو داود في الصلاة والنسائي وابن ماجه وأحمد]

قال الصنعاني في سببل السلام: في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحدة، وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين.

وإسماعهم الآية أحيانًا دليل على أنه لا يجب الإسرارُ في السرِّية، وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو وفي قوله في الرواية الأخرى: «ويُسمعُ الآية أحيانًا» ما يدل على أنه تكرر ذلك منه على أنه تكرر ذلك منه على أخرج النسائي من حديث البراء قال: «كنا نصلي خلف النبي على ألظهر ونسمعُ منه الآية من سورة لقمان والذاريات».

#### الأثار الواردة في قراءة الفاتحة في الصلوات

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف بعد هذا الحديث: موقوف، وقال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة: رجاله ثقات.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، أخرجه عبد الرزاق في كتاب الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وإستاده صحفيح، من المنادة المنادة صحفيح، من المنادة ال

- قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام وإسناده حسن.

ي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، في السمعنا رسول الله الله السمعنا رسول الله السمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجرزات، وإن زدت فهو خير». رواه البخاري ومسلم.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عنه أن النبي عنه أل: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوض». أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة باب أم القرآن عوض من غيرها، ورواته ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع.

وذكر القرطبي في تفسيره فقال: ومن اسماء سورة الفاتحة: الكافية، لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها.

سورة الفانحة قسمة ريانية مباركة ومناجاة بين العبد وريه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثًا، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله على يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي – فإذا قال: إياك نعبد وإياك فوض إلي عبدي ولعبدي ولهبدي ولهبدي ولعبدي ولعبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولعبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبدي ولهبه ول

ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». [رواه مسلم]

قال الإمام النووي رحمه الله: قبوله سبحانه وتعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، وسميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله على «الحج عرفة» ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة، قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.

التأمين عقب سورة الفانتحة

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضّالِينَ ﴾ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». [رواه البخاري ومسلم]

سورة الفاتحة دعاء أمر النبي على المصلين أن يقولوا آمين بعد قراءتها، فمن هذا الحديث يتبين لنا استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله على المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده أمين»، وقد أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك الجمهرية على رأي الجمهور، ويسن للإمام والمأموم الجمهر بالتأمين في الصلاة السرية الجهرية على المذهب الصحيح.

وللحديث بقية إن شام الله.



## 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فاتُقوا الله وأطيعوه، واخشوا يومًا يجازي الله فيه كلاً بعمله، فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مَثقالَ حبّة ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثَقّلَةً إِلَى حبّة ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثَقّلَةً إِلَى حبّة الا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيّءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ حبمُلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيّءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾

أيها النّاس، إنّ الإسلام مبنيّ على أن لا نعبد إلا الله وحده لا شبريك له، فلا نشبرك معه أحدًا في أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، قالَ الله تعالى: ﴿ أَلا الظّاهرة والباطنة إنني لكُمْ مبلهُ نذير تعبدو وبشيرٌ ﴾ [هود:٢]، ومبنيٌ كذلك على أن لا نعبده لا نعبده الله إلا بما شبرع، لا نعبده بالبدع والمحدثات، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَتَاكُمْ الرّستُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَعَالَى: وعن عائشة وضي الله عنها وعن عائشة وضي الله عنها عمل عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو عمل عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو

البخاري ومسلم،
ألا وإن من أصبول الدّين أخوة الإسلام، فأخوة الإسلام، فأخوة الإسلام وبيعة وبرع حصينة وتصرة مبينة، أخوة الإسلام وتصرة مبينة، أخوة الإسلام بها يتواصل المسلمون، وبها يتراحمون ويتعاطفون، وبها يتعاونون، وبها يتعاونون، وبها يتناصنحون، ذكرها الله تعالى بعد الأمر

ردٌ»، و «من أحدّث في أمرنا هذا

مسا لیس منه قسهسو ردّ» رواه

بتسقواه فسقال عبرٌ وجلّ ﴿ فَاتَقُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال:١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال:١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ ﴾ [الحجرات:١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَيَطْيعُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة:٢١]، وعن التعمان بن ويُطيعُونَ اللّهُ ورَسُولَهُ ﴾ [التوبة:٢١]، وعن التعمان بن بشبير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مـتَلُ بشبير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مـتَلُ الجسند إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسند الجسند إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسند بالحمي والسنهر» رواه البخاري ومسلم، وعن أبي موسى بالمنتوري رضيي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: الأشبعري رضيي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» [رواه البخاري ومسلم]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، ولا يخنبه، ولا يحدبه، ولا يحقره، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرّات -، بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرّام: دمه وماله وعرضته» رواه مسلم.

ومن عناية الله العظمى بأخوة الإسلام أنّ الله أمر بالإصلاح بين المسلمين إذا شبجَر بينهم خلاف والقضاء على النزاع الذي يقع بينهم بالعدل والحق والقسط، ومن بغي واعتدى على الأخوة الإسلامية أمر الله من له قدرة أن يقاتله بقدر ما يندقع به بغيه وعدوانه حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ويدخل في حكم الله تعالى ويدخل في طائفتان من المخوة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَعْتُ إِنِي مَتْ فَاتِلُوا اللّهِ تَعْلَى حَتَى مَتَى مَنْ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَغْيَى حَتَى وَقَاتِلُوا اللّهِ عَنْ اللّهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعُدُلُ وَأَفْسِطِينَ إِنْ اللّه فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بالْعُدُلُ وَأَفْسِطِينَ إِنْ اللّه لَعْدُلُ وَأَفْسِطِينَ إِنْ اللّه لَعَدُلُ وَأَفْسِطِينَ إِنْ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعْدُلُ اللّه لَعْدُلُوا اللّه لَعْدُلُ اللّه لَعْدُلُوا اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعْدُلُ اللّه لَعْدُلُوا اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعْدُلُوا اللّه لَعْدُلُوا اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَلُكُمْ وَاتَقُوا اللّه لَعَلَكُمْ وَاتَقُوا اللّه لَعَلّكُمْ وَاتَقُوا اللّه لَعَلّكُمْ اللّه لَعَدُلُ اللّه لَعَدُلُوا اللّه لَعَلّكُمْ وَاتَقُوا اللّه لَعَلّكُمْ اللّه لَعَدُلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠٠٤].

ولِعِظُم أمر الأخوّة الإسلاميّة آخَى النبيُّ ﷺ بين المهاجرين والأنصار أخوّة عامّة وأخوّة خاصّة، فكان يؤاخي بين المهاجريّ والأنصاريّ أول قدومِه إلى المدينة النبويّة، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوّة الإسلاميّة فصار الإيمانيّة، ثم نسيخ التوارث بالأخوّة الإسلاميّة فصار التوارث بالقرابة، وأخبر النبيّ ﷺ أن كمال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال: «لا البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه.

أينها المسلمون، إن الله تعالى لم يؤكد على تقوية واصر الأخوة بين المسلمين ويقو روابطها إلا لإعزاز بين الله تعالى وحماية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية؛ ولذلك أمر الله بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعماة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبُحُتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [ال عمران:١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَنَازُعُوا فَتَقَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ فَلُوبِكُمْ ﴿ وَلا تَنَازُعُوا فَتَقَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الانفال:١٠]، ويقول النبي يَهِ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الانفال:١٠]، ويقول النبي يَهِ : ﴿ وكونوا عبادَ اللّهُ إِخُوانًا ».

وإذا اجتمع المسلمون لبحث قصاياهم ومشكلاتهم بتوجيه وحض من دينهم فهم لا يريدون

الظلم والعدوان على أحد؛ لأنّ الإسلام ينهى عن العدوان وينهى عن الظلم كما قال تعالى: ﴿وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة:١٩٠].

والإسلام لا يريد للبشرية إلا الخير والصلاح، والمؤمنون خير الناس للناس، وأرحم الناس بالناس. وأخوة الإسلام يحمي الله بها العدوان على الإسلام، ويخوة الإسلام يحمي الله بها العدوان على الإسلام، وينصر بها الحق والعدل، ويحفظ بها المصالح العامة والخاصة، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَرِيدُوا أَنْ يَرْيدُ مَسِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ الله أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ الله الله الله به محمدًا عَنْ مَعِيمُ الاعلى الحق الذي بعث الله به محمدًا عَنْ ويقول تعالى: ﴿إِنْ هَذِهِ أَمُتُكُمْ الله به محمدًا يَنْ ويقول تعالى: ﴿إِنْ هَذِهِ أَمُتُكُمْ أَمُتُهُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٠]، ويقول أمنة واحدة وأنا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٠]، ويقول أدناهم، وهم يدُ على من سواهم، ويسمى بذمّتهم أدناهم، وهم يدُ على من سواهم».

في وقت تضبعضنع فيه حالُ أمَّة الإسلام، وهانت على غيرها من الأمنم، وتفرقت كلمتها، وأهملت قضاياها في المحافل الدوليّة، واشتدّ الهجومُ على دينها الإسلامي دين العدل والرحمة والخير والسلام للبشرية، والصيق به ما ليس منه، في هذا الوقت تتطلع شبعوب العبالم الإسبلامي إلى قبادة هذه الشعوب أن يقفوا صنفًا واحدًا لصد الهجمات الشرسية الحاقدة على عقيدة أمنة الإسلام التي هي عقيدةً رسول الله ﷺ وعقيدةً الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان، وأن يدافعوا عن هذه العقيدةِ النقيّة المضيئة، وأن يدافعوا عن أخلاق الأمّة أخلاق الفضائل الإسلامية والمكرسات المحسدية وأن يظهروا وجه الإسلام الحقيقي لغير المسلمين بما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وبالاستقامة على دينه، ويبرَّثوه من كلّ فرية وبدعة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله والشَّعوب الإسلاميَّة تتطلُّع إلى الأفضل في كلُّ شيء، والإصلاح لا يكون إلا من داخل الشعوب الإسلامية، نابع من القرآن والسنة، بتعاون المجتمعات مع حكَامِها وتوافقهم على مصالح الأمّة وتفاهُمِهم، مَع حندرهم من العُنف والفِتن المدمِّرة التي لا تخدم إلاَّ أعداءً الإسلام، ومع الحررص على تحكيم الشريعة الإسلاميّة في كلّ صغيرة وكبيرة.

وللشعوب الإستلامية أملُ ومطلب أن يرحب الله، ثم استقم قادتُها بنصح العلماء ومشورتهم وتقريبهم في كلِّ التحدُّم بنعمة الله علينا أنَّ بابَ المناصحة مفتوح بين العلماء وبين ولاة يا أيُّها النين أه الأمر في بلادنا وقَّقهم الله، بل بينهم وبين أفراد الاحزاب، والم المحية عبر قنوات متعددة، فتحقق بذلك مصالح عظيمة واندفع مفاسيد جسيمة ولله الحمد؛ لأن فصلوا وس فصلوا وسي مرجع الجميع، قال النبي فصلوا وسالمين.



النصيحة»، قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم».

[رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه]
وندعوا علماء المسلمين أيضًا إلى تبصير الناس
بمنهج سلف الأمّة من الصحابة والتابعين ومن
تبعهم بإحسان، والدّعوة إلى الله بالحكمة
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن،
وتفقيه الناس وتعليمهم الإسلام بالأدلة من
القرآن والسنة، فلن يصلح أخرُ هذه الأمة
إلا بما صلح به أولها، قال الله تعالى:
﴿ وَلْنَكُنْ مِنْكُمْ أُمّة يَدْعُونَ إِلَى المُثَيْرِ

وَأُولُنَكُ هُمْ الْمُقْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتُلُقُوا مِنْ بَعْرِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيْنَاتُ وَأُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَحُوهُ وَتُسْوَدُ وَحُوهُ وَتُسْوَدُ وَحُوهُ وَتَسْوَدُ وَحُوهُ وَتُسْوَدُ وَحُوهُ وَتُسْوَدُ وَخُوهُ وَتُسْوَدُ وَالْعَنْدُ اللّهُ وَمُنْ النّا اللّهُ مِنْ فَعِي رَحْمَةً اللّهُ هُمْ وَحُوهُ وَالْ عَرانَ اللّهُ هُمْ فَعِي رَحْمَةً اللّهُ وَالْمُونَ ﴾ [ال عران: ١٠٧-١٠٧].

أيها المسلمون، إنّ الله تسارك وتعالى ربط مصالحكم كلّها وسعادة دنياكم وأخرتكم بدينكم واستقامتكم عليه، قال الله بدينكم واستقامتكم عليه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَقِ اللّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوكُلْ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ رَبُّنَا اللّهُ ثُمُ استَقامُوا فَلا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَبُونَ ﴾ [الاحقاف: ١٦]، وعَن سفيانَ بن عبد الله يحدرن والاحتاد على في رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال: «قل: آمنت بالله، ثم استقم» رواه مسم، واجتماع كلمة المسلمين بالله، ثم استقم» رواه مسم، واجتماع كلمة المسلمين تتحقق بها المصالح كلّها، وتنتفي معها المفاسد كلّها، ويندَحر بها كيد أعداء المسلمين.

عباد الله الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وا تَسْلِيمًا ﴾ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:١٥]، وقد قال: «مَنْ صلَّى على صلاة واحدة صلي الله عليه بها عشرًا».

فصلوا وسلموا على سيد الأوكين والآخرين وإمام المرسلين. والحمد لله رب العالمين



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسيلام على اشرف المرسلان، وبعد:

﴾ المدد العدد السنة الخامسة والثلاثون



أولاً قرائن معرفة الحديث الوضوع

١- الإقرار أو ما نزل منزلته؛ وذلك بأن يقر راوي الحديث بأنه وضعه على رسول الله على كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، أو ما نزل منزلة الإقرار، كما اتفق أنهم اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجوباري في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم بسنده إلى النبي على أبي هريرة.

ومثل أن يحدِّث عن شيخ، فيُسالَ عن مولده، فيذكر تاريخًا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يُعرف ذلك الصديث إلاَّ عنده، أو نصو ذلك، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فساله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال له: فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة ٥٤٢، فقال: هذا هشام بن عمار آخر.

النبي الله معاديث المعلى المعلى المعنى النبي الله المعدد وضعت احاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها.

قال الحافظ ابن حجر: المدار في الرِّكَة على ركة المعنى، فحيثما وُجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط لا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فغير الفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي سَلِيْهِ

وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خشيم التابعي الجليل قال: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر.

٣- المخالفة للحسس والمشاهدة والعقل: وذلك مثل ما رواه ابن الجسوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعًا: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا وصلت عند المقام ركعتين.



وكذلك ما أسنده من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. قال السيوطي في التدريب: هذا لا يضعه مسلم بل ولا عاقل، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائعًا في دينه، وفيه أبو المهرم، قال شعبة: رأيته ولو أعطي درهمًا وضع خمسين حديثًا.

لكن هذه القاعدة وهي الرد بالحس و(العقل) خاصة الرد بالعقل فيها شيء من الاشتباه، لأن من الناس من يردون الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مدّعين أن العقل ينكرها، كحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام (وهو في الصحيحين)، فإن القدرية أنكروا هذا، وقالوا: إن هذا ينكره العقل فلا يقبله، وكذلك كثير من أحاديث الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبلها، الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبلها، الأشياء؟ نقول: هو العقل الدي يمكن أن توزن به هذه السالم من الشبهات والشهوات، أما العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات والتعصب، أو العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده علم وإدراك وتحقيق، فهذا لا عبرة به.

أوالسنة المتواترة، أوالإجماع القطعي؛ فالشرع كل المتواترة، أوالإجماع القطعي؛ فالشرع كل متكامل لا يخالف بعضه بعضًا، وهذه القاعدة فيها قيد وهو الأيقبل شيء من هذه الأحاديث التأويل، فإن قبل التأويل وذلك بأن يجمع بينه وبين ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة بوجه مقبول، فإنه لا يحكم بوضعه.

٥- الإفراط في الوعد والوعيد؛ وذلك بأن يتضمن الحديث وعدًا عظيمًا وثوابًا عميمًا على على فعل يسير، أو يتضمن وعيدًا شديدًا على الأمر اليسير، وهذا موجود بكثرة في حديث القصياص والطرقية، كحديث: من صلى الضحى كذا وكذا ركعة، أعطى ثواب سبعين نبيًا. وكحديث: من اغتسل يوم الجمعة بنية

وحسية كتب الله له

يكل شعرة نورا يوم القيامة، ورافع
له بكل قطرة درجية في الحية من القار،
والياقوت والزبرجد، بين كل درجتين مسيرة
مائة عام.

مع الاحستسراز أنه صبح عن النبي الله أحاديث في عظيم الثواب على العمل اليسير، كفضل صيام يوم عرفة، ويوم عاشوراء.

"- معرفة التاريخ، وهو من القرائن التي تساعد على معرفة الحديث الموضوع، ومثال ذلك أن اليهود والنصارى جاءوا بورقة في القرن الخامس الهجري في أيام الإمام الخطيب البغدادي وقالوا: إن هذه الورقة عن النبي على وفيها أنه على أسقط الجزية عن اليهود والنصارى، وقالوا: هذا كتاب من النبي اليهود والنصارى، وقالوا: هذا كتاب من النبي وعليه توقيعات أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاوية، وغيرهم.

فلما رأى الخليفة الكتاب دعى العلماء وعرض عليهم الأمر، فقالوا: عليك بالخطيب البغدادي، وكان الكتاب مكتوبًا بتاريخ العام السابع من الهجرة، فأول ما نظر الخطيب في الكتاب، قال: هذا مزور مكذوب، لأن الصحابة الذين وقعوا على الكتاب فيهم معاوية بن أبي سفيان، ولم يسلم إلا في عام الفتح سنة ١٠هـ، والكتاب في سنة ٧ هـ، فأبطل الكتاب وتبين وضعه على رسول الله على طريق معرفة التاريخ.

لذا فالوقوف على تواريخ مواليد ووفيات العلماء من القرائن التي تساعد في معرفة الحديث الموضوع، لذلك قال سفيان الثوري: لما استعمل الكذبوان من الزنادقة والمبتدعة الكذب على النبي على النبي المنابية المتعملنا لهم التاريخ.

٧- كذب الراوي؛ وهذا كقصة غياث مع المهدي لما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فروى له حديث: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أو جناح» وكيف أنه أن يجامل المهدي فزاد في حديث رسول الله على ما ليس منه، وهو قوله: أو جناح.

الانفراد؛ وهو أن الراوي عمن لم يدركه بما لم يوركه بما لم يوركه بما لم يوركه بشيء معند غيرهما، أو انفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه، كما قرره الخطيب في أول الكفاية، أو بامر جسيم تتوفر الدواعي على نقله.

وهذا بالطبع ممن لا يحتمل حاله التفرد فيما

٩- كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت مثل حديث: علي خير البشر من شك فيه كفر.

الدين يمتنع في العادة تواطؤهم على الكثير الدين يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضنًا بأن هذا الحديث موضوع على رسول الله على الله

ثانيا عن أمثلة الواضعين

قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الأحساديث أربعسة: ابن أبي يحسيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بخراسان.

وهذا بالتأكيد ليس على سبيل الحصر، فهناك غيرهم ممن كذبوا على رسول الله على كابي عصمة نوح بن أبي مريم وكان يلقب بنوح الحسامع، قال أبن حبان: جمع كل شيء إلا الصدة.

وميسرة بن عبد ربه الذي وضع أحاديث من قرأ كذا فله كذا كذا، وأبو داود النخعي الذي كان من أطول الناس قيامًا وصيامًا وكان يضع الحديث، ووهب بن حفص قال فيه ابن عدي: كان وهب من الصالحين مكث عشرين سنة لا يكلم أحدًا وكان يكذب كذبًا فاحشًا، وعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام، وكبيان بن سمعان الذي يهم الحالل وأحلل قتله شالد القسري وأحرقه بالنائل وكم حمد بن القاسم الكايكاني وكان من رؤوس المرجئة وكان

يضع الحديث على مذاهبهم... إلى غير ذلك ممن تذخر بهم كتب الرجال والتواريخ. ثالثًا: حكم رواية الحليث الموصوع

يحرم رواية الحديث الموضوع، لما رواه مسلم: «من حدث عني حديثًا يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». [مقدمة صحيح مسلم].

وأما روايته لبيان حاله والتحذير منه فلا مأس.

رابعًا: حكم العمل بالعديث الوضوع

بالقطع فإن الحكم هو التصريم، وأمَّا قول بعض الكرَّامية، وبعض المتصوفة جواز العمل به فلا قيمة لقولهم، فهو كعدمه.

وكيف لا والحديث الموضوع أشر أنواع الحديث، فقد رتبها الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فقال: الموضوع، ثم المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. وهذا عام في جميع المعاني سواءً الأحكام أو القصص والترهيب والترغيب وغدها.

خامساً: هل يدخل في الكذب الرواية بالمعنى؟

اختلف العلماء في جواز رواية حديث النبي على بالمعنى، فمنعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بالفاظها، وجوزها غيرهم لمن كان عالمًا عارفًا بالألفاظ والأساليب خبيرًا بمدلولاتها والفروق الدقيقة بينها، وأجازوها على أنها رخصة فتقدر بقدر الحاجة إليها لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية.

وقد اتفقوا على أن الرواية بالمعنى ممنوعة في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار والأدعية وجوامع كلمه عليه.

مع اعتبار أن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية، وأن القواعد التي أخذ جامعو الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها هي أدق وارقي ما وصل السه علم النقد، في تمدين

المقبول من المردود من المرويات.

وهذا يدلُّ على أن الكشير من الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظها، وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلى.

ومن ثم فلل يدخل في الكذب الرواية بالمعنى، لكن يشترط أن يكون عالمًا بالشرع واللغة.

#### سادسا من امتله الاحاديث الوصوعة

ا- كان رسول الله يَقَ إذا خرج من الغائط قال قال الله الذي أحسن إلي في أوله وآخره.

٢- الشعرفي الأنف أمان من الجذام.

٣- أول من يُكسى بعد النبيين والشهداء: بلال، وصالحو المؤمنين.

۶-من لم یستح بما قال او قیل له فهو لغیر رشده حملته امه علی غیر طهر.

٥- لا أحب أن يبسيت المسلم جنبًا؛ إني خشيت أن يموت فلا تحضر الملائكة جنازته.

٦- الفقراء مناديل الأغثياء، يمسحون بها ذنوبهم.

٧- الآيات بعد المائتين. (قال البخاري: قد مضى مائتان ولم يات من الآيات شيء).

٨- إذا كان سنة ستين ومائة كآن الغرباء في الدنيا أربعة قسران في جسوف ظالم، ومصحف في بيت قدري لا يقرأ فيه، ومسجد في نادر لا يصلون فيه، ورجل صالح بين قوم سه ع.

قال في تدريب الراوي: ومن الموضوع المضاح المضاح الأرز، والعدس، والباذنجان، والهريسة، وفضائل من اسمه محمد وأحمد، وفضل أبي حنيفة، وعين سلوان، وعسقلان، إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة، ووصايا عليّ، وضعها حماد بن عمرو النصيبي، ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح الملطي، ونسخة العقل [أحاديث تتكلم عن فضل العقل كلها كذب] وضعها داود بن المحبير، والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويه في تفسيره.

### العادون أوتلة الكتب

«الأباطيل» للجوزقاني، و«الموضوعات» لابن الجـوزي، و«الفـوائد المجـمـوعـة» للشـوكاني، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني، و«الناقلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني، وكذلك الكتب المؤلفة في الضبعـفاء مـثل: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي... إلخ.

#### ثامنا كتاب الموصوعات لابن الجوري

قال العلماء: إن ابن الجوزي متسرع في الحكم على الحديث بالوضع، وقد حكم على حديث أبي هريرة مرفوعًا: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر، والحديث في صحيح مسلم.

وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاب: «القول المسدّد في الذب عن مسند احمد»، ذكر فيه أربعة وعشرين حديثًا من مسند احمد ذكرها ابن الجوري في الموضوعات، وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله.

قال الذهبي: ربما ذكس ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حسانًا قوية.

وللحديث بقية إن شناء الله تعالى.

(۱) مثل قصة الغرانيق المفتراة التي تناقض أساس الملة وتثافي قواعد الدين، ولقد نسفها الشيخ الالباني منذ أكثر من ثلاثين سنة في رسالة سماها: نصب المجانيق....

مراجع البيدائية «تدريب الراوي» للسيوطي، «فتح المغيث» للسخاوي، «النكت على نزهة النظر» لعلي حسن عبد الحميد، «تيسير مصطلح الحديث» للطحان، «تيسير علوم الحديث» لعمرو بن عبد المنعم، «شرح نزهة النظر» لابن عثيمين، تيسير دراسة الأسانيد لعمرو بن عبد المنعم، «شرح علل الحديث» لمصطفى العدوي، «دفاع عن المنعم، «شرح علل الحديث» لمصطفى العدوي، «دفاع عن السنة» لابن أبي شمهبة، «صقل الأفهام الجلية

لمصطفى سبلامة، «النافلة في الأهاديث الضعيفة الباطلة» للحويني (١، ٢).



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

نتناول فيما يلي بعض مصاسن الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، ومن هذه الأخلاق الزهد.

أولا: المعشي:

الرهد لغة: هو القلة في كل شيء، والشيء الزهيد هو القليل، وإنسان سُزهد أي قليل المال، والرهيد هو قليل المطعم، ومنه قول الله عز وجل: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بِحُسْ دَرَاهِمُ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ﴾ [يُوسنة بُحُسُ دَرَاهِمُ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ﴾ [يُوسنة بُرَاهِمُ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ أَلَّهُ عَلَيه وسلم: «أَفْضَلُ النّاسُ مؤمن مزهد»، والزهد ضد الرغبة، ففلان يزهد في الشيء أي يرغب عنه، يقول الكفوي في الكليات: الرهد خلاف الرغبة.

الرهد هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وهو ترك راحة الدنيا طلبًا لراحة الآخرة، وعرفه الجرجاني فقال: «هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك». ويعرفه ابن تيمية فيقول: «الرهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهو فضول المباح فيما يستعان به على طاعة الله»، ويعرفه ابن الجوزي فيما يستعان به على طاعة الله»، ويعرفه ابن الجوزي فيقول: «هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه»، ومشال ذلك ترك الدنيا لحقارتها ما هو خير منه»، ومشال ذلك ترك الدنيا لحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة، ومعنى ذلك أن من رغب عن شيء وليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في نفسه لا يسمى زاهدًا، ويقول ابن القيم عنه: «الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه منازل الآخرة».

شانياً؛ متعلق الزهد،

ومتعلقات الزهد خمسة أشياء وهي:

ا- المال، وليس المراد من الزهد في المال رفضه، وإنما نعم المال الصالح للعيد الصالح، فالمال قد يكون نعمة إذا أعان صاحبه على طاعة الله سيحانه وتعالى وانفقه في رضوان الله، فعلى سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أصحاب الأموال وكان يستخدم ذلك المال في طاعة ربه، أما المال الذي يفسد صاحبه فيدفعه إلى الطغيان فإن ذلك المال يكون

نقمة على صاحبة، يقول الله تعالى: ﴿ كُالَّ إِلَّ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُالَّ إِلَّ الْأَوْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِلَّ الْإِسْنَانَ لَيَطْغِي (٦) أَنْ رُاهُ اسْتُكْفِينَى ﴾ [النبق: ١٧]. \*\*
٢- الملك والرياسة اليس المراد من الزهد

To the property of the second with the second

عليهما السالام كانا من أنهد الناس في زمنائهها، ولهما من اللك ما أخبرنا الله عن وجل،

كذلك يوسف عليه السلام قال: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْكُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وَإِنْمَا الْمُلْكُ الذي يُطَعِى صَاحِبُهُ هُو الذي نَهِى الله عنه، يقول سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ [البقرة:٨٥٧].

"" الصحورة؛ فليس من الزهد أن يكون الرجل أشبعث أغبر، لا يحسن ما يلبس، ففي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي نظيفًا ونعلي نظيفة أذاك من الكبرا قال: «لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس». [رواه مسلم]

3- ما هي أيدي الناس؛ ويقصد بذلك الزهد عما في أيدي الناس وعدم استشرافه أو التطلع إليه، وفي هذا يقول على الناس يحبك الناس»، يقول على الناس يحبك الناس»، فإن جاء من الناس للعبد شيء بدون استشراف نفس فلا بأس به.

٥- النفس، ويقصد بذلك عدم عجب المرء بنفسه فيظن أن سيخرق الأرض، أو يبلغ الجبال طولاً، فيتكبر بمنصبه أو بما أعطاه الله من صورة على خلق الله، وإنما يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين، كما أمر الله نبيه على: ﴿ وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العجر:٨٨] الله نبيه على: ﴿ وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العجر:٨٨]

قال العلماء: «هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فهو إذًا يستلزم منعوبًا عنه ومرغوبًا فيه خير من المرغوب عنه، والمرغوب عنه لابد أن يكون مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه».

رابعاً: أقسام الرهد وأحكامه:

وقد قسم العلامة ابن القيم الرّهد إلى أربعة أقسام أَ فِي مَدَّارِجِ السِالِكِينِ؛

الحرام: وهو فرض عين على كل مسلم. وهو فرض عين على كل مسلم. ويدون حكمه بحسب مواطن الشب هات: ويكون حكمه بحسب موان معفت الشب ها، قان قويت التحق بالواجب، وإن ضعفت التحق بالستحب.

السريمة في القضيول؛ وهو مستحب.

الشيامل لكل ما سيق.

خاسا على الزهد:

قسم ابن رجب في جامع العلوم والحكم ما يعين على الزهد إلى:

أ- علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، فهي كما قال تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنِّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ ولَهُو كما قال تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنِّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ ولَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوالِ وَالأَوْلادِ كَمَثُلُ عَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصنَّفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابُ شَيدِيدُ وَمَعْفِرَةٌ مَّنَ اللّهِ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابُ شَيدِيدُ وَمَعْفِرَةٌ مَّنَ اللّهِ وَرضنوانٌ وَمَا الحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ ﴾ ورضنوانٌ ومَا الحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرورِ ﴾ [الحَيياتُ اللهُ مَتَاعُ الغُرورِ ﴾

ب- علم العبد أن وراء الدنيا دارًا أعظم منها قدرًا وأجل وهي دار البقاء.

ج- صعرفة العبد وإيمانه الحق بأن زهده في الدنيا لا يمنعه شيئًا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يُقْضَ له منها.

الباساس الرها

قوله تعالى: ﴿ وَتُسَرُّونُ بِثُمَنَ بِخُس دَرّاهِم مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمُدُنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتُعْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِّنْهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ الدُّنْيَا لِنَفْتَنِهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خُيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١].

وقُولهُ تَعالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْدُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي حَرَّثِهِ الْآخِرَةِ مِنْ نُصِيبٍ ﴾ [الشورى ٢٠].

سادساً ورد أيضًا الرهد في كثير من الأحاديث،

متهاد

١- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي. الله عنه قال: قال رسول الله عنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة».

"Y- ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي أله وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت».

"- ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضيي، وإن لم يُعطى لم يرض،

3- ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله على بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وقد كان ابن عمر يقول: إذا أهسيت فلا تنتظر الصبياح، وإذا أصبحت فلا تنتظر السباح وخذ من صحت للرضك ومن حياتك لمرتك

ف ما رواه ابن ماجه في سنته وصححه الألبائي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أثى النبي النبي رحل وقال له: ذلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحدثي الناس؛ فقال رسول الله تشد دارهد في البناس؛ فقال رسول الله تشدي الناس يحبك الله، وازهد قيما في أيدي الناس يحبك

الثاس».

٦- ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله تشيد: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة».

۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تنه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا».

٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا ال محمد لنمكث شهرًا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء.

"- وعنها قالت كان فراش رسول الله تنه من أدم وحشوه ليف.

٤- وعنها قالت: مات رسول الله ﷺ وما شبع من خبر وزيت في يوم واحد مرتين.

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله عنه قال: نام رسول الله تش على حصير فاثر في جنبه، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء فقال: مالي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم رحل وتركها».

آ- وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي على خوان حتى مات وما أكل خبرًا مرققًا حتى مات.

تاسعاد من أقوال السلف الواردة في الزهد،

۱- قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها جمع من لا علم له.

٢- وعن محمد بن كعب القرظي قال: إذا أراد الله بعبد خيرًا أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره بعبوبه.

٣- عن الربيع بن سليمان عن الشافعي قال: يا ربيع، عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد أحسس من الحلي على المرأة الناهد.

أ- قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا هو قصس الأمل، ليس بأخذ الغليظ والالبس العباءة.

وحُلَّا القَوْلُ قُولُ الْحَقَّ عَرْ وَجِلَ فَي سُورَةَ وَالْحَقَّ عَرْ وَجِلَ فَي سُورَةَ وَالْحَدِيدَةِ ﴿ لَكُنَّا لَا تَأْمُمُ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ ﴿ وَلاَ تَقُرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ ﴿ وَلاَ تَقُرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ ﴿ وَلاَ تَقُرُورَ ﴾.

والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.



من أدب نساء الأنصار فصحبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت

أزواج النبى الله ليراجعنه». [فتح الباري ج٩ رقم ١٩١٥] والشاهد من الحديث تأثر نساء المهاجرين بأدب نساء الأنصار، فبعد أن كن لا يراجعن أزواجهن في مكة أصبحن يراجعنهم في المدينة لأنهن جالسن نساء الأنصار، وكذلك قوله تعالى: ﴿ الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُّرُا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٧]، فالأعراب سكان البوادي أشد كفرًا ونفاقًا من كفار المدينة ومنافقيها لأن الآخرين يساكنون الصحابة والرسول ويُجالسونهم، بخلاف منافقي البادية فإنهم لا يجالسون الرسول والصحابة ولا يسمعون

أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن

منهم ولا يتأثرون بهم فكانوا أشد كفرًا ونفاقًا. ويتأثر الإنسان بطبعه كذلك بالحيوان كما روى الشبيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسبول الله سياد: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والقدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم».

[اللؤلؤ والمرجان برقم ٢٣]

ومعنى الفدّادين: الأعراب أهل الجفاء من رعاة الإبل الذين يعيشون بالبادية، وهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك، ووجه ذمهم شغلهم بما هم قيه عن أمر دينهم.

وتقول- والله أعلم-: فالجمل والفرس يمشيان رافعي رؤوسهما إلى أعلى فيؤثر ذلك والله أعلم في صاحبه كبراً وعجبًا، والشاة ساكنة متواضعة خافضة الرأس لأسفل بحثًا عن طعامها حتى تسمى في عرف عالم الحيوان بالحيوانات الكانسة فيؤثر ذلك في صاحبها سكونًا وتواضعًا.

وأصثلة التأثر بالجمادات أنك تجد من يركب سيارة رخصية متواضعة لا يتعاظم في نفسه ولا يتكبر مثل الذي يركب سيارة فارهة باهظة الثمن فيتعاظم في نفسته ويتأثر بمركوبه وملبوسته وماكوله ومشروبه.

من كل ما سبق يتبين تأثر الجليس بجليسه، فإن كان جليسًا سيئًا كان خطرًا اعلى جليسه وخطر جلساء السوء متنوع ومتعدد الصور، وصوره هي:

١- جلساء السوء يزينون لك الباطل ويحببونه إليك، وتدبر في ذلك قبوله تعالى: ﴿ وَكَنْلِكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنس والمجنّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضُ رُحْرُفَ القُولِ غُرُورًا وَلَوْ شُنَاءَ

الحـمـد لله خلق أيالناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن والله بما يعملون بصير، والضيلاة والسيلام على البشيس التدير والنسراج المثير، وبعد:

فقى الصحيت من حديث أبي موسى الأشىعيري على التبي على قال: «مـثل لجليس الصالح والتحليس السوء كحامل لمسك وتافخ الكيس فحسامل المسك إما أن حذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكتن إما أن يُحرق ثنانك، وإما أن تجد منه ريطًا خبيشة». [اللؤلق المرجان برقم ١٦٨٧]، ويقول النضَّا فيما نرواه أيو هريرة واخرجه احمد وأبو داود والتشرمشذي بسند حسسن صحيح: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل».

رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٢]، فهذا الجليس السوء – شيطان الإنس – يوحي إلى جليسه زخرف القول فيسمي له الشرك ودعاء الأولياء من دون الله توسلا إلى الله تعالى، وربما استدل بقوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةُ ﴾ تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، ويجعل دعاء آل بيت النبي والاستغاثة بهم والذبح لهم والندر لهم والطواف حول قبورهم عليه أجُرًا إلا المُودة في القُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٢]، كذلك عسمون الحرام بغير اسمه، فيسمى الربا مرابحة وعائدًا استثماريًا، ويسمى الخمر بالمشروب الروحي وعائدًا استثماريًا، ويسمى الخمر بالمشروب الروحي البريئة وهكذا.

٢- جلساء السوء يصسرفونك عن الخبير ويزهدونك فيه:

يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَوْضَعُوا خِلالْكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلْمِينَ ﴾ [التوبة:٤٧]، وفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلْمِينَ ﴾ [التوبة:٤٤]، وجليس السوء يجعل جليست بدلاً من أن يأخذ الكتاب والسنة بقوة يجعله يتهاون فيهما لما يسمعه منه من استهزاء، بل ربما سمع منه الكفر، والله تعالى يقول: ﴿ وَقَدْ نَرْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَلُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذًا مَتَّلُهُمْ مَعْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذًا مَتَّلُهُمْ مَعْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذًا مَتَّلُهُمْ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ والشاء بالمؤاد الله جَامعُ المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَمِيعًا ﴾

٣- جاساء السوء بشككونك فيما أنت عليه من
 الحق:

وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ طَّائِفَةً مَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ال عمران: ٢٧]، كذلك من تشكيك جلساء السوء قولهم: عدم صلاحية الشريعة للتطبيق كاملة في هذا الرمان وخصوصًا الحدود فيها، أو أن أسلمة الاقتصاد وتطهيره من الربا يؤدي ذلك إلى الفقرا

٤- جلساء السوءهم جند الشيطان وأولياؤه:

وكاشف ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧) يَا وَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ [الفرقان: ٢٧- ٢٩]، فهذا الظالم لنفسه لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ [الفرقان: ٢٧- ٢٩]، فهذا الظالم لنفسه جاءه الذكر وعرف أنه الحق ولكن خليله كان من أولياء الشيطان وحزبه فأضله.

٥- جلساء السوء يغررون بجلسائهم ويمثونهم الأماني الكاذبة.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَّايَاهُم مَّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

ا - جلساء السوء يحسبون لجلسائهم الزييغ والغواية:

لقوله تعالى: ﴿وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ النَّذِينَ يَتَعِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ النساء: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ عَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَالْ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ وَلاَ تَتَخْذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ النساء: ٨٩].

فمن أراد لنفسه وأهله السلامة فلا يجالس أهل الفواحش والشهوات ولا أهل النفاق والبدعة والشرك؛ لأنهم يريدون أن يميل معهم ميلاً عظيمًا.

٧- جلساء السوء يجعلونك تستصغر أعمالك السيئة وتتجرأ على المعاصي:

وصدق حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال: «إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله على مهداله المويقات».

### حال جلساء السوءيوم القيامة

واما في الآخرة فإن ثمرة مجالسة أهل السوء هي التلاعن والتخلي والبراءة كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّفُلُوا فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الجِنُ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعْنَتْ أُخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبِئنَا إِذَا النَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبِئنَا هُولاهُمْ رَبِئنَا هُولاهُمْ رَبِئنَا هُولاهُمْ رَبِئنَا هُولاهُمْ النَّارِ ﴾ هَوُلاءِ أَضْلُونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَا مِن النَّارِ ﴾ [الإعراف: ٢٨]، وقوله: ﴿ الأَخِلاءَ يَوْمَئِذ بِعْضُهُمْ لِبَعْضَ عَدُوا إِلاَّ المُتَقِينَ (٢٧) يَا عِبَادِ لاَ حَوْفُ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠، ٦٨].

وجليس السوء قد يكون إنسانًا شاخصًا، وقد يكون كتابًا مشحونًا بالشركيات والضلالات والبدع والإسرائيليات والأكاذيب على الله ورسوله، وقد يكون مجلة أو جريدة حوت الصور الفاضحة، وقد يكون فلمًا يعرض القاذورات سواء عن طريق الارضيات أو الفضائيات، وكل هذه الأشياء السيلة الجلوس معها إما أن يصرق الثياب وأعظم هذه الثياب هو التقوى التي يتريّى بها العبد كما في قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ ﴾.

وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، نعوذ بالله في فعل السوء وقول السوء والجليس السوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

م دور گنانا الله حرماه الانتهار الحرم

اللّه اثنا عبدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كيتباب الله يؤم خلق السنماوات والأرض منها أربعة مدرم ذلك الدين القيم فيلا تظلموا

فيهن أنفستكم إلى [التوبة، ٢٥].

من هاريرسول الله تا عضاء حوالتج السلمين

عن ابن عدمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنه قال: «أحب الناس إلى الله الفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن امشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلى من أن اعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن

مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقسدام، وإن سسوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل

العسل، [حسن: صحيح الجامع]

فضلشهرالحرم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله عنه أن النبي الله عنه أن الفسفيل الصيلاة بعيد المكتوبة الصيلاة في جوف الليل وأفضل الصبيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم». [صحيح مسلم]

فضل صيام عاشوراء

سبب مسام عاشوراء

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله على قدم المدينة، فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله على ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى

الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً. فنحن نصومه، فقال رسول الله على: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم». فصامه رسول الله على، وأمر بصيامه، [محيح مسلم]

من فصائل المعطالة

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي تلك قال: أما أنت يا جعدر فاشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا على فعمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فاخونا ومولانا. [سند احمد برقم ١٧٧]

### من دعائه عليه

عن أبي اليسنر رضي الله عنه أن رسول الله الله عنه أني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحرق والغرق والغرق وأعسوذ بك أن يتستسبطني الشسيطان عند الموت وأن أقلتل في سسبسيلك مدبرا وأعسوذ بك أن أهسوت لديغسا». [سن النسائي]

### حكم ومواعظ

عن أبي حازم قال: كل نعمة لا تقرب من الله جل و عز فهي بلية.

عن ابن السماك قال:أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن لنفسه على هجران ذنبه، لا يريد أن يرجع إلى شيء من سياته هذا المبرز، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحيى هذا يرجى له ويذاب ويحاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ويذنب ولا يحرن ويذنب ولا يندم ويذنب ولا يحرن ويذنب ولا يلكي فهذا الحائد عن طريق يحرن ويذنب ولا يبكي فهذا الحائد عن طريق الجنة إلى النار.

عن عسر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنظروا إلى صبالة أحد و لا إلى صبالة أحد و لا إلى صبامه و لكن انظروا إلى من إذا حدّث صدق و إذا ائتمن ادى...

وعن أبي العالية قال: انتم أكثر صياماً و صلاة ممن كان قبلكم و لكن

الكذب قد جرى على السنتكم. [شعب الإيمان]

### عارمات التاجر الأمين

عن ذي السنون قال: ثلاثة من أعلام

الخير في التاجر: ترك الذم إذا اشترى والمدح إذا باع خوفاً من الكذب، وبذل النصب النصب المسلمين حدراً من الخيانة، والوفاء في الوزن إشفاقاً من التطفيف، وثلاثة من أعلام الخير في المكاسب؛ حفظ اللسان، وصدق الوعد، وإحكام العمل، إشعب الإيمان]

### نصائح للنساء

احرصي على عدم تعليق التمائم من الخرر الأزرق أو حدوة الحصان أو الودع أو الكف (خمسة وخميسة) أو قرن الفلفل أو الحذاء القديم أو الأحجبة علي باب المنزل أو داخله أو في السيارة اعتقاداً منك أن ذلك يمنع الحسد فاعلمي أن ذلك من الشرك، أعاذنا الله منه.

### من أثار المعاصبي خلو القلب من تعظيم الله عزوجل

لو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتس المغتسر وقال: إنما يحسملني على المعاصي حسين الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من منسالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجالاله

في قلب العبد وتعظيم حرماته يصول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه، هذا من أمحل المحال وأبين الباطل وكفى بالعاصى عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جالله وتعظيم حرماته، ويهون

عليه حقه، [الجواب الكافي]

### احذرمصائد الشيطان

إن الشيطان يجلب على القارىء بخيله ورُجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وهو تدبره وتقهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه وتعالى فيحرص

### إعداد/علاء خضير

بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل انتفاع القارئ فلا يكمل انتفاع القارئ به فأمر (أي القارئ للقرآن) عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. [إغاثة اللهفان]

### منالطبالنبوي

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عنهما أن النبي عنهما أن «الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى امتى عن الكي « [صحيح البخاري]

### متناقضاتفي الحياة

عجيب هذا العصر الذي نعيش فيه، أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفا، يرفع من ذكر أهل الجهل والباطل باسم حرية الفكر و العقيدة، ويحط من قدر العلم والعلماء، فالذي يشكك

الناس في السنة ويرد الحديث الصحيح ليس إلا لأنه يخالف عقله أو هواه نراه متصدرا للصحافة والإعلام متحدثا في المنتديات، يقول هذا تنويرا أمنا المتمسك بالسنة الذاب عنها فلا يفسح له المجال ولا يبرز في المحافل والمناسبات وإن تحدث قالوا: مستطرف، رجعي، منغلق.

وصدق المصطفى الله حيث قال: «سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدُّق فيها الكاذب ويُكذُب فيها الصادق ويُؤْتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة». [سنداحد]

### منبلاغةالعرب

عن الأصسمة قال: قديل لأعرابي من احسن ثناء الناس عليك قال: بالاء الله عندي احسن من مدح المادحين و إن احسنوا، و ذنوبي أكثر من ذم الذامين وإن أكثروا، قيا أسفى قيما فرطت، ويا سواتى قيما قدمت. [شعب الإيمان]

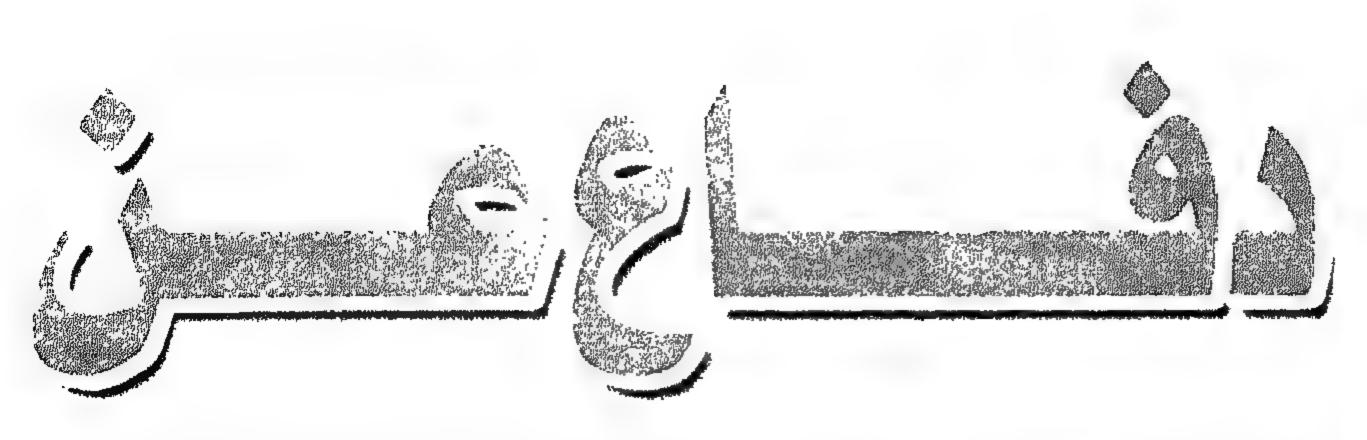

الحمد لله والصيلاة والسيلام على رسول الله وبعد.

فقد توالت الطعنات وتتابعت الضربات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة هجومنا على سنة النبي هم من أعداء السنة على اختلاف مشاربهم، ولأن الباطل قد يجد من يسمع له ويصغي، خاصة وأن القوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا فيلُبُّ سئون على الناس دينهم، ويُفُسدون عليهم عقائدهم، الأمر الذي يستدعي من أهل السنة والجماعة التصدي لهذه الهجمة الشرسة دفاعًا عن السنة والذب عنها، والتأكيد على حُجيتها وكونها مصدرًا للتشريع وإبطال دعوى الاستغناء عنها بالقرآن.

ونسوق في هذا المقال الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة التي تدل على حجية السنة النبوية وبيان منزلتها ومكانتها كمصدر للتشريع وأنها وحي كالقرآن، كما قال النبي الله والا إني أوتيت القرآن ومثله، [إسناده حسن اخرجه احمد في مسنده برتم (١٧٢١٣)] فنقول مستعينين بالله عز وجل:

الأدلة من القرآن الكريم أولا: دلت آيات القسرآن الكريم على وجسوب الإيمان بالنبي شي واتباعه والرضى بحكمه:

ا - قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدُّمُوا بِيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات:١].

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة».

[رواه ابن جرير في «التفسير» (١١٦/٢٦)] وقال سنفيان - رحمه الله -: «دعوا السنة

تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي». [إعلام الموقعين (١/٨٧)]
وقال ابن القيم - رحمه الله -: (أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه، ويُمضيه). [السابق (١/٤٥)]

٣ ـ وقال عن وجل: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَرَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَرَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصْنَيْتَ وَيُسلَمُوا تَستليمًا ﴾ [النساء: ١٥].

عن عروة قال: (حَاصِمَ الرُّبَيْرُ رَجُلا مِنَ الأَنْصِارِ فِي شَبِرَاجِ مِنَ الْمَحَرُّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَارِيُّ: يَا رَبُيْرُ، ثُمَّ أَرْسُلِ اللَّهِ إِلَى جَارِكَ»، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَبَيْرُ، ثُمَّ اجْسِ اللَّهَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَي قَالَ: «اسْق يَا رُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ اللَّهَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَي الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّهَ إِلَى جَارِكَ»، واستوعى النبي الجَدْر، ثُمَّ أَرْسِلِ المُهَ إِلَى جَارِكَ»، واستوعى النبي الخَيْ الرَّبِيرِ حقه في صريح الحكم حين احفظه الأنصاري، وكان اشار عليهما بأمر لهما فيه ستعة، الأنصاري، وكان اشار عليهما بأمر لهما فيه ستعة، قال الربير: فما احسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: في ذلك: بينهُمْ ثُمُّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ بِينَهُمْ ثُمُّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُعْمِلُوا تَسْلِيمَا ﴾ [النساء: ٥٠]». [رواه البخاري (١٨٥٥)] ويُعْمَلُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٥٠]». [رواه البخاري (١٨٥٥)]

ا - قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِللَّهُ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِللَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 13].

فصح أن كلام رسول الله في الدين وحي من عند الله عن وجل من لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محقوظ بحفظ الله عنالى منه بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه، وأن لا يحرف منه شيء أبدًا تحريفًا، لا يأتي البيان ببطلانه. اهد

٢ - وقوله تعالى: ﴿هُوَ النَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيُ رَسُولاً مِنْهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ أَيَاتِهِ وَيُزْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالمحكِمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالاًلٍ مُنِينٍ ﴾ [الجمعة:٢].

" " وقسال عسر وجل: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَسَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِكُنُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالمحكِمْةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢٤].



عطف الله الحكمة على الكتاب، وذلك يقتضي المغايرة، وأنها ليسس إياه، ولا يصح أن تكون شيئًا آخر غير الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى امتنّ علينا بتعليمها، والمن لا يكون إلا بما هو صواب، وحق مطابق لما عنده، فتكون الحكمة واحبة الاتباع كالكتاب، خصوصًا وأن الله قد قرنها به، (وسنة رسول الله عن مُنتِيِّنَةً عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصتُه وعامِّه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه، فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسعوله). أهد. [انظر: الرسالة ص٧٨-٧٩].

قال الشافعي - رحمه الله -: (سمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ﷺ). أهد [الرسالة ص٧٨]

قال ابن القيم . رحمه الله .: (والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر الرسول عن الله - سبحانه - فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب. تعالى - على لسان رسوله على هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم).

اهـ، [الروح ص١١٥]

ثالثًا: وجوب طاعة النبي ﷺ طاعة مطلقة وأن طاعته طاعة لله تعالى:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران:١٣٢].

٢ - وقوله تعالى: ﴿قُلُ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [ال عمران:٣٢].

٣ - وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَولُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال:٢٠].

٤ - وقبوله جل وعبلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَنِيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرُّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء:٥٩].

قال ميمون بن مهران: «الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله إن كان حيًا، فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة». [تفسير الطبري (١٥١/٥)]

قال الحافظ في الفتح: (فكأن التقدير: أطيعوا

### اعداد/ معاوله مجمل مبكل

الله فيما نص عليكم القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بَيْنَ لكم من القرآن، وما ينصب عليكم من السنة، أو المعنى: أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحى المتحبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحى الذي ليس بقرآن). اهـ.

[فتح الباري (١١١/١٣)]

قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته). اهـ. [فتح الباري: ١١١/١٣-١١١]

رابعا: وجوب اتباع النبي وأن اتباعه لازم

دلت أيات القرآن الكريم على وجوب اتباع النبي ﷺ في جميع ما يصدر عنه؛ والتاسي به في ذلك، وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله تعالى. فمن

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُصِبُّونَ اللَّهُ فَاتْبِ عُونِي يُصْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُولٌ رَحِيمٌ ﴾ [ال عمران:٢١]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِمِنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالَّيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الإحزاب:٢١].

٣ - وقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَنَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤَّتُونَ الزُّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمَّ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الذينَ يَتُبعُونَ الرُّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التُوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخُبَائِثَ وَيَضِعَ عَنْهُمْ إِصَّرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ النَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنُصِرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَسعَسهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُ ونَ ﴾ [الأعراف:١٥١–١٥٧].

خامساً: السنة وحي كالقرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى
 (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤].

قال ابن القيم - رحمه الله -: (ولم يقل:
«وما ينطق بالهوي»؛ لأن نفي نطقه عن
الهوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر
عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف
ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى
عن مصدر النطق، ونفيه عن نفسه، فنطقه
بالحق، ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال).

الله [بدائع التفسير (١/٢٧٦)] الشائم الأنواني

قد ورد في السنة من الأدلة ما يدل دلالة قاطعة على حجية السنة الشريفة؛ قمنها:

ا . ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله تن فقال: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج»، قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قُلتها لوجبت، ولو وجبت لم تَعْمَلُوا بها، ولم تستطيعوا أن تَعْمَلُوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع». [اخرجه الإمام احمد في السند (١/٩٥٠) وصححه الشيخ احمد شاكر]

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قبال رسول الله عنه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». [رواه البخاري (١٨٨)]

٣- وعن أبي رافع رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: هلا أُلْفِين أَحَدَكم مُتّكِبًا على أريكتِه، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتّبَعْنَاهُ». [اخرجه الإمام احمد (٨/١) وصححه الإلباني في صحيح أبي داود (٨/١)]

آ . وعن العرباض بن سسارية رضي الله عنه مرفوعًا: «وإنه من يَعِشْ منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ». [صحبح أخرجه الترمذي (٢٦٧٦)]

٧. وعنه الله قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم». [رواه مالك في الموطا]

فَعْلُقَ فَ العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن والسنة معًا، وما عُلِق على شرطين لا يتم باحدهما، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَولُوا فَإِنْما عَلَيْهِ مَا حُمُلَ وَعَلَيْكُمْ مَا لَرّسُولَ فَإِنْ تُولُوا فَإِنْما عَلَيْهِ مَا حُمُلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلًاتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تُهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُعِينُ ﴾ [النور:٤٥]، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُ قُمِن وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَستُولُهُ أَصْرًا أَنْ يَعُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَستُولَهُ أَصْرًا أَنْ يَعُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَستُولَهُ فَعَلَ أَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَستُولَهُ فَقَدْ ضَلّ مُعَلِّلًا مُعْمِينًا ﴾ [الاحزاب:٣٦]؛ فَمِن ثَمَّ يجب القطع بضلال من جحد حجيجة السنة، وادّعى القطع بضلال من جحد حجيجة السنة، وادّعى الاقتصار على القرآن الكريم، كما هو شعار المبتدعة الاقتصار على القرآن الكريم، كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم».

[جزء من اثر رواه مسلم، (۲۵۲)، (۲۵۶)]

٨ ـ وقال أيوب السختياني: (إذا حدثت الرجل بسنة، فقال: «دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن»، فاعلم أنه ضال). [حجية السنة ص٢٣٢]

إنَّ فَصْلُ السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكريم ما شاءوا أن يُفسدوا، دون أن يُجابَهوا بما يبينها من السنة الشريفة، وما أكثر النصوص القرآنية العامة، أو المطلقة، التي يستدل بها المبتدعون إذا فُهمت بمعزل عن السنة التي تفسرها، وتبينها بيانًا يتعين المصير المده.

٩ - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «نَضَرَ الله امْرَأُ سمِعَ منا حديثا، فحفظه، حتى يُبَلِّغَهُ، فَرُبُّ حامل فِقْهِ إلى من هو أَفْقَهُ منِه، وَرُبُّ حامل فقه ليس بفقيه». [أخرجه الإمام أحمد (١٨٣/٥)]

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي لي لوقد عبد القيس، بعد أن أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: «احفظوه، وأخبروا من ورآءكم».

[اخرجه الإمام أحمد (١/٤٣٧)]

وقد توعد رسول الله في من يتعمد الكذب عليه بتبوئ مقعده من النار، وحذر من ذلك أشد التحذير، وما ذاك إلا لأنه . أي الكذب عليه . مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية، واعتقاد الحرام حلالا، والحلال حرامًا.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه قال: قال رسول الله عنه عنه قال: قال رسول الله عنه عنه و المعان دجالون كذابون، ياتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم».

[رواه مسلم (۱/۹۰)]

### The Market

قال عمر رضي الله عنه: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله». [سنن الدارمي (١/١٤)]

ولما أرسل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج قال له: «اذهب اليهم فخاصمهم، ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة». [حجية السنة ص٢٢٩]

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه: (أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصلاة مأسرة إن القرآن أحكم ذلك، والسنة تفسره). [جامع بيان العلم (١١٩٢/٢)]

واخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد: أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؛ فقال ابن عمر: يا ابن اخي، إن الله عر وجل بعث إلينا محمدًا المناه ولا نعلم شيئًا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل). [الموطا ص١٠٩]

وأخرج البيهقي في «المدخل» من طريق شبيب بن أبي فضالة المكي، أن عمران بن حصين رضى الله عنه ذَكَرَ الشيفاعة، فقال رجل من القوم: «يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث، لم نجد لها أصالا في القرآن»، فغضب عمران، وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًا، ووجدت المغسرب ثلاثًا، والغنداة ركنعتين، والظهس أربعًا، والعصس أربعًا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟! السبتم عنا أخذتموه، وأخذناه عن رسول الله الله المحددة في على البعين شباة شباة، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهم كذا؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم ذلك؟! ألستم عنا أخذتموه، وأخذناه عن النبي عَنْهُ 19 قال: في القرآن ﴿ وَلْيَطُوُّهُ وا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، أوجدتم فيه: فطوفوا سبعًا، واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: «لا جَلْبَ ولا حَنْبَ، ولا شيفًارَ في الإسلام»؟!.

أما سمعتم الله قال في كتابه: ﴿وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧]، قال عمران: «فقد أخذنا عن رسول الله نَهُ أشياء ليس لكم بها علم».

وذكر ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم)، عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه رأى محرمًا يحج، وعليه ثيابه، فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع

[حجية السنة ص٠٣٣-٢٣١]

ثيابي، قال: فقرأ عليه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧].

وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه، ققالت له: أنت الذي تقول: «لَعَنَ الله النامصات والمتنمصات والواشمات»... الحديث؟ قال: نعم، قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، فلم أجد فيه ما تقول، فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الْعِقَابِ ﴾؟! قالت: بلى، قال: فقد سمعت رسول الله المعقاب ﴾؟! قالت: بلى، قال: فقد سمعت رسول الله فقد يقول: «لعن الله النامصات»... [رواه البخاري (١٨٨١)]

قال ابن حزم- رحمه الله - في المحلى ٢٠٠٠:

«في أي قسران وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يُجْتَنَبُ في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم والإبل والبقر، ومقدار الزكاة الأعداد المأخوذة منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج؛ من الوقوف بعرفة، الإحرام، وما يجتنب فيه، وقطع السارق، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المأكل، وأحكام الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا، والأقضية، والتداعي، والأيمان، والأحباس، والعمرى، والصدقات، وسائر والأيمان، والأحباس، والعمرى، والصدقات، وسائر

وإنما في القرآن جمل لو تُركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي في وكذلك الإجماع إنما هو في مسائل يسيرة، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن امرا قال: لا نأشذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صالاة، ولا حَدَّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك، حالل الدم والمال). اهـ.

وبعد فقد بان للأمة مكانة السنة ومنزلتها في التشريع، فهل يتوقف سيل الضلالات والانحرافات عبر الفضائيات والصحف والمجلات التي تهاجم سنة النبي عن وهل يرتدع العلمانيون وأشباههم عن غيهم وضلالهم، هذا ما نامله ونرجوه.

والله تعالى من وراء القصد.

الحمد لله، والصيلاة والسيلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:
١. ثبس الشهيد:

يستحب للرجال لبس القميص؛ لأنه أستر للعورة وأكمل في الزينة، وقد كان القميص أحب اللباس إلى رسول الله

قال ابن القيم: ولبس القميص على الرسغ. وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ.

اللون الأبيض من خير الألوان وأحبها إلى النفس وهو دليل الصفاء والنقاء.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه البياض؛ والبسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر». [أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٦)]

قال أبو الطيب؛ والحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها، قال الشوكاني في النيل؛ والأمر في الحديث ليس للوجوب؛ أما في اللباس فلما ثبت عنه في من لبس غيره، وإلباس جماعة من الصحابة وتقريره لجماعة منهم لبس البياض، وأما في الكفن قلما ثبت عند

أبي داود، قال الحافظ: بإسناد حسن، من حديث جابر مرفوعًا «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة». انتهى.

قال ابن القيم: وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: «هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم».

والأبيض هو لباس الملائكة المقاتلين مع المسلمين يوم أحد.

عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله وعن شسماله يوم أحد رجلين عليهما شياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السعلام.

وهو أيضاً علامة على صلاح العبد وحسن حاله بعد الموت إذا رآه النائم وعليه ثياب بيض

قال ابن القيم: وسئالته على خديجة رضي الله عنها عن ورقة بن نوفل فقالت: إنه كان صدقك ومات قبل أن تظهر، فقال: «رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك».

٣. نيس أحسن الشاسافي الجمعة والعبلان:

السنة أن يغتسل المرء وهو خارج إلى الجمعة والعيدين، ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، ويتطيب ويتزين؛ لأنه من باب تعظيم شبعائر الله، والأفضل أن يخصص ملابس حسنة جميلة نظيفة للجمعة والعيدين.

قال ابن القيم: يستحب أن يلبس فيه-

أي: يوم الجمعة – أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقدول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب، إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة من أحسن ثيابه، ثم يركع، إن بدا له، ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يون أبي داود عن عبدالله بن سلام رضي الله أبي داود عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله على أحدكم لو المنبر في يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته».

وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته». [راجع صحيح الجامع: ٥٦٣٥]

قال شيخ الإسلام: ولهذا كان تميم الداري قد اشترى حلة بالف درهم فكان يصلي فيها بالليل. وقال نافع: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: الله أحق أن تتزين له. [رواه ابن بطة]

ويدل على ذلك قول النبي على «فالله أيضا أحق أن يستحي منه»، ويستحب له أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها؛ لأن النبي على كان يصلي كذلك، وهو من تمام الزينة، والله تعالى أحق من تزين له.

٤. التواصع في اللباس:

التواضع في كل شيء مطلوب ومرغوب، في الملبوس، والمأكول، والمركوب، والمسكون،

# اعداد/ محمد فتحي

ف من تواضع لله رفعه، والتواضع سمة المتقين، والإسراف سمة الجهلة والمتكبرين، وله خدا نهى الشسارع الحكيم عن لباس الشهرة.

قال ابن القيم: وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعًا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملاً وإظهارًا لنعمة الله، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من النار من كان في أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة أف من الكبر ذاك؟ فقال: «لا إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس».

قال شيخ الإسلام؛ وكذلك اللباس، كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج، وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك، لبس في السفر جبة صوف، وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها، وغالب ذلك مصنوع من القطن، وكانوا يلبسون من قباطي مصر القطن، وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان، فسئنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع الأمصار.

وللحديث بقية إن شاء الله.

الحمد لله خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على خير من وطِئت قدماه الثرى نبينا محمد الله وبعد:

كانت وقفاتنا السابقة مع داود وسليمان عليهما السلام، تحدثنا عن كل النبيين الكريمين بشيء من التفصيل واستخلصنا الدروس والفوائد من كل موقف، وفي هذه الحلقة بعون الله تعالى وحوله وطوله نتحدث عن حكومة (قضية) حكم فيها داود وسليمان أشار إليها القرآن الكريم، وأخرى أشارت إليها السنة الصحيحة، وإنما أردنا تلكم الوقفة المستقلة مع هاتين القضيتين لما قد يُساء فهمه للوهلة الأولى، فأردنا وقفة فيها متسع لبسط القول وذكر آراء أهل العلم بما فضله، والفضل لله أولاً وآخرا: ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾ [الجمعة:٤]، فضل فشعة على النحو التالى:

أُولاً، قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ يَقْشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّا اتَيْنَا حَكْمًا وَعِلْمًا وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجبالَ سُلَيْمَانَ وَكُلّا اتَيْنَا حَكْمًا وَعِلْمًا وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجبالَ يُسْتَبّحْنَ وَالطّيْرَ وَكُنّا فَاعِلِينَ (٧٩) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسَ لَكُمْ لِسُبَحْمُ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٨٠) وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ لِتُحْمِينَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٨٠) وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَصْرِهِ إِلَى الأَرْضِ النّبِي بَارَكْنَا فِيها وَكُنّا بِكُلّ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَصْرِهِ إِلَى الأَرْضِ النّبِي بَارَكْنَا فِيها وَكُنّا بِكُلّ عَلَيْمَ مِنْ الشّيَاطِينِ مَن يَغُوصَنُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَالًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ [الإنبياء: ٧٨- ٢٨].

ومعنى الآيات الكريمة: اذكر - يا رسولنا - لقومك خاصة وللناس كافة قصة داود وسليمان عليهما السلام: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي النَّرع، قيل إنه كان فِي الحَرْثِ ﴾ أي حال كونها يحكمان في الزرع، قيل إنه كان عناقيد تدلت، ﴿إِذْ نَفَسُتُ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾ أي انتشرت وتفرقت فيه ليلاً بلا راع فرعته وأفسدته.

قال ابن كثيرً - رحمه الله - عند تفسير هذه الآيات نقلاً عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسَلِّيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾، قال كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله، قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم (العنب) فيصيب يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم إلى صاحبه منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه

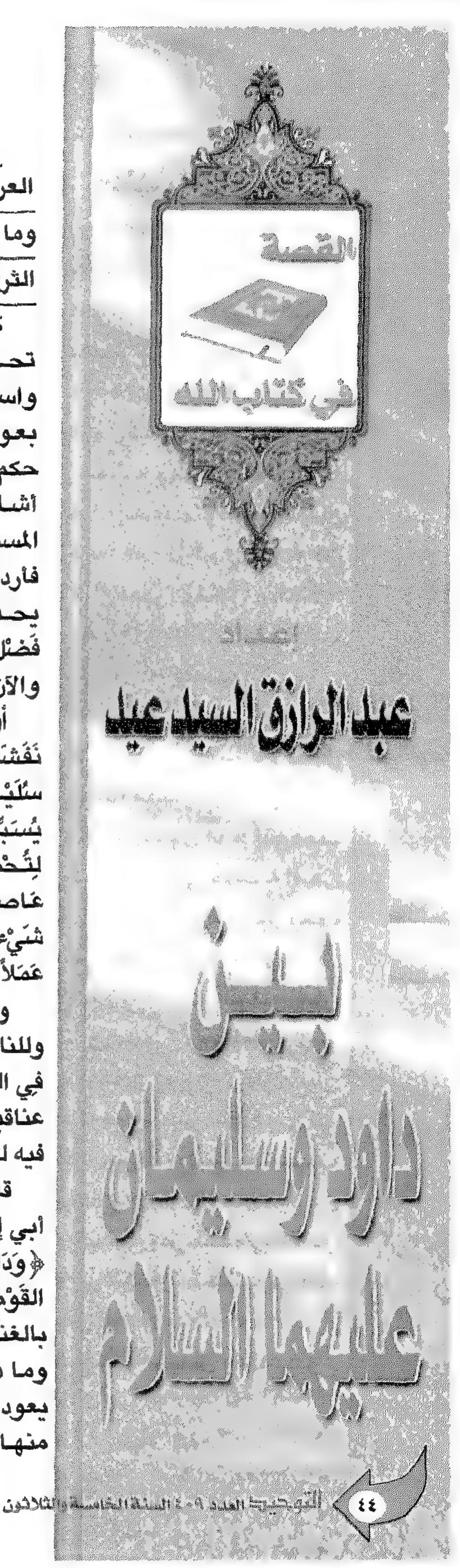

ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله: ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلُيْمَانَ ﴾. اه.

وحستى لا يفهم القسارئ من العسيسارة السابقة تقليلاً من شأن داود عليه السلام عقب ربنا سيحانه وتعالى بعدها مباشرة بقوله: ﴿ وَكُلا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾، فداود عليه السلام حكم بالعدل وسليمان عليه السلام حكم بالفضل، وقد أثنى الله على حكمه الذي وفقه إليه لأنه يحب الرفق في الأمر كله كما جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَّةُ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمسر كله». ثم استمرت الآيات الكريمة في بيان ما مَنْ الله سسبسحانه به على كل من داود وسليمان فقال تعالى: ﴿ وَسَخُرْنًا مَعَ دَاوُدُ الجبالَ يُستبّحن والطّيْرَ وكُنّا فَاعِلِينَ (٧٩) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَّكُمْ لِتُحْصِبَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ (٨٠) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْري بأمره إلى الأرْض التي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَنَى مِ عَالِمِين (١١) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصنُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَـمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَـافِظِينَ ﴾، وقد تناولنا ذلك فيما سبق بما يغني عن إعادته، وخلاصة القول: أن الله سبحانه قد خصَّ كلا من النبيين بما يناسبه من فضل ومنّة، وإن تمين أحدهما بشيء عن الآخر فليس في ذلك انتقاص من فضل الآخر، وهذا أمر مقرر فى الشريعة ولولا خشية الإطالة لأوردنا أدلة كثيرة على ذلك.

يجب ألا ننسى أن سليمان قد ورث داود وهو ابنه وكلما نُسب فضل إلى سليمان عليه السلام فهو فضل لداود عليه السلام.

ثانيًا: القصدة الثانية كما جاء في المقطعة من النار». فالحاكم مثاب أصاب أو الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة والفضل أولاً وآخرا لله يؤتيه من يشاء، رضي الله عنه أن رسول الله يَّ قال: «كانت المرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ونكتفي بهذا القدر وإلى أن نلتقي بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه فقال: ائتونى بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصنغرى». قال الإمام النووي- رحمه الله-: «توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه، ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هى أمه؛ فلما هان على الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، ولما قالت الصعرى ما قالت عرف أنها أمه»، ولا شك أن في هذه القصية دليلا على قراسة سليمان عليه السلام وعبقريته في استضراج الحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات.

شالشا، من المقرر في الشريعة أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإن اجتهد وأصباب فله أجران كما صح عن النبي عن وأصباب فله أجران كما صح عن النبي عنه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال عنه: «إذا اجتهد الحاكم فأصباب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر».

[رواه البخاري]

الأنبياء في النهاية بشركانوا يحكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باجتهادهم الخاص وليس بوحي، ومن هنا جاء في الصحيحين عن أم سلمة - رضي الله عنها- أن رسول الله يه قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار». فالحاكم مثاب أصاب أو أخطأ، وعلى القاضي أن يجتهد ما استطاع، والفضل أولاً وآخراً لله يؤتيه من يشاء، ونكت في بهذا القدر وإلى أن نلتقي ونكت في بهذا القدر وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد رُكى الله تعالى الصادقين في توبتهم، ودعا المؤمنين إلى أن يكونوا معهم.

قَالَ جُلُ ذَكَرِهِ: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِمُ الدِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٨) يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:١٩،١٨].

ولقد أخبر كعب بن مالك رضى الله عنه عن قصة هؤلاء الثلاثة وتخلفهم عن رسول الله ﷺ فقال: لَمْ أَتَخَلُّفْ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي غَرْوَةٍ غَرْاهَا إِلاَّ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخُلُفُتُ فِي غَزُوَةِ بَدْر، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَد تَخَلُّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُريدُ عِيرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْكَةً العَقْبَةِ حِينَ تَوَاثُقْنًا عَلَى الإسْلام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهُدَ بَدْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسَ مِنْهَا. كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنَّهُ فِي تِلْكَ الغَزَاةِ. وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزاةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَى يُرِيدُ غَرُوةً إِلاًّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَرْوَةُ غَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَقَرًا بَعِيدًا وَمَقَارًا، وَعَدُوا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْتُلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْتَلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَثِيلٌ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظً-يُرِيدُ الدِّيوَانَ- قَالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ ستيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ. وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَلْكَ الغَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ الشَّمَارُ وَالطَّلالُ، وَتَجَهَّرْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالْسُلْمُ وَنَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَىْ أَتَجَهَّرٌ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بى حَتَّى اشْتُدُّ بِالنَّاسِ الجدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضَ مِنْ جَهَارِي شَيْئًا. فَقُلْتُ أَتَجَهَّرُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْن، ثُمَّ ٱلصُّقَهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصِلُوا لِإِتَّجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتِّي أُستْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَرُّو، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدُّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ- بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ - فَطُفْتُ فِيهِ لَهُمْ أَحْسَرُنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إلا رَجُسلا مَغْمُوصِنًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلا مِمِّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِن الضُّعُفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْم بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ؟» فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: بِيَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَلَةً بُرُّدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِنُّسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. فَستكت رَسنُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ كَعْبُ بْنُ



اللَّهِ مَنْ فَأَسِلُّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْكِلِسِهِ بَعْدَ الصَّالاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَكَ شَنَفَتْيُهِ بِرَدُّ السَّالاَم عَلَى أَمُّ لاً؟ ثُمَّ أُصلِّي قَريبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذًا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفْتُ نَصْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي. حَنتًى إِذَا طَالَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَسْنَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أَبِي قَتَادَةً، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى، فُسلِّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدُّ عَلَىٌّ السَّلاَمَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةً، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدَّتُهُ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ لَهُ فَدَشَدُتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتُولِّيْتُ حَتَّى تَسنورُّرْتُ الجِدَارَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشُّأْم مِمِّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمُدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فُطَفِقَ النَّاسُ يُسْبِيرُونَ لَهُ: حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِنتَابًا مِنْ مَلِكِ غَستًانَ فَإِذَا فِيهِ: أَمُّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صناحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلاَ مَضْنَيَعَةٍ، فَالحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لْمًا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِن البَلاَءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسسَجَرْتُهُ بِهَا. حَتَّى إِذَا مَصْسَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِن الخَمْسِينَ، إِذَا رَستُولُ رَستُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أَطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ. بَلِ اعْتَرْلُهَا وَلاَ تَقْرَبُهَا. وَأَرْسَلَ ﴿ إِلَى صناحبِنِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لإِمْرَأَتِي الصَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ أَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ اصْرَأَةُ هِلال بْن أَمَيَّةً رَستُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَستُولَ اللَّهِ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أَمَيَّةَ شَيَيْحٌ ضَيَائِعٌ. لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَ إِ يَقْرَبْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةً إِلَى شَيَّءٍ، وَاللَّهِ إِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَو اسْتَأْذُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِإِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتُأْدِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ يَنِي إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَّا رَجُلُ شَابُّ. فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَثَمْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خُـمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ كَلاَمِنًا. فَلَمَّا صِلَّيْتُ صِلاَةً الفَّجْرِ صِبُحْ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَّا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَّا، فُبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ: قَدُّ صَنَاقَتُ عَلَىُّ نَفْسِي، وَصْنَاقَتْ عَلَى الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ، سَمِعْتُ صَنوْتَ صَنارِخِ أَوْفَى

مَالِكِ: فَلَمَّا بِلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَحْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنَّتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسنُولَ اللَّهِ ﴿ قَدْ أَظُلُّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي السَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبِدًا بِشَنَّيْءٍ فِيهِ كَذِبُ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصنْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قُدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتُيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُحْلُفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَدْرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ- وَكَانُوا بِضَعْفَةً وَثُمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلاَنيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتُغُفِّرَ لَهُمْ، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ. فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سِلَمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعْضِبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي صَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خُلُفُك؟» أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ طُهْرَك؟ فَقُلْتُ: بِلَى إنَّى وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَا خُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُدْر، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِيكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُستَّخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْق تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْر، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطْ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَلَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقَمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ. وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدُ عَجَرْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّقُون، قَدُّ كَانَ كَافَيِكَ ذَنْبَكَ اسْتَبِغْفَالُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَكَ. هُوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤُنَّبُونني حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا صَعِي أَحَدُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثَّلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرّبيع العَمْرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ أَمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنَ صِنَالِحَيْنَ قَدَّ شَيهِدَا بَدِّرًا فِيهِمَا أُستُوَّةً، فُمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْهُ، فَاجْتُنَبَنَا النَّاسُ، فَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتُ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ النَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خُمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صِنَاحِبَايَ فَأَسْتَكَانَا وَقَعْدًا فِي بُيُ وتِهِ مَا يَبْكِيَان، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَمْنَا الْقُوم وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ، وَآتِي رَسُولَ عَلَى جَبلِ سَلَّعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكَ أَبْشيرْ.

قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. وَآذَنَ رَستُولُ اللَّهِ ﷺ بتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صلَّى صلاَّةً الفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَتِّنَّرُونَنَا، وَذَهَبَ قَبِلَ صَاحِبَيًّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلُ إِلَى قَرَسًا، وسَعَى سناع مِنْ أَسْلُمَ فَأُوْفَى عَلَى الجَبِلِ، وَكَانَ الصُّوتُ أَسنْرَعَ مِن الفَرَس. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي ستمعت صتوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ. وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِ وَاسْتَعَرْتُ ثُوبَيْنَ فَلَبسْنَهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنَّدُونِي بِالتُّوبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةً بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صِنَافَحَنِي وَهَنَأَنِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ مِن الْمُهَاجِرِينَ غيرُه، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةً. قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَستُولِ اللَّهِ عَلَى رَستُولُ اللَّهِ عَلَى رَستُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِن السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُثُدُّ وَلَدَثْكَ أَمُّكَ». قَالَ قُلْتُ: أَمِنْ عِبْدِكَ يَا رَسَّولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرُّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يًا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَستُولِهِ. قَالَ رَستُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَنَهْمِي الَّذِي بِخُيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أَحَدُّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ. فُوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِن الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الصَدِيثِ - مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَكِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثَهُ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُذْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَستُول اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَسِدِيًا، وَإِنِّي لأَرْجُسُو أَنْ يَحْفَظْنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّدِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ [التوبة:١١٧] إلى قُولِهِ-: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩] فوالله مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَة قَطَّ- بَعْدَ أَنْ هَدَائِي للإِسْلاَمِ- أَعْظَمَ، فِي نَفْسِي مِنْ صِدْق رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذُبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوّحْيَ شَرُّ مَا قَالَ لأِحَدٍ، فَقَالَ عز وجل: ﴿ سَيُحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ﴾ [التوبة: ١٥] إِلَى قُوْلِهِ-: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لاً يَرْضنَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٦] قَالَ كَعْبُ: وَكُنَّا تَخَلَّقْنَا ۚ أَيُّهَا ٱلثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ

مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْحَارَ حَلِيْ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايِعَهُمْ وَالسَّتُ فَهُمْ وَالْجَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الثَّلاَثَةِ النَّذِينَ قَصْنَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ النَّذِينَ خَلِفُوا ﴾ ولَيْسَ النَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِقْنَا عَن الغَرْو، إِنَّمَا هُو تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاقُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ. أ. هـ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ. أ. هـ

وفي هذا الحديث من الفوائد الكثيرة؛ نذكر منها:
الأولى: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره
في طاعة الله ورسوله، وما ترتب على هذا التقصير
من هجر ولوم وتأنيب وانعكاس ذلك على نفسه حتى
ضاقت عليه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وفي
ذكر هذا التفريط والتقصير نصيحة للمسلمين حتى
يقبح لهم المعصية والمخالفة، ليتأسوا بذلك فيهجروا
المعاصي ويتركوا الذنوب لما يترتب عليها من آثار
سيئة وعاقبة وخيمة، فالعاقل من اعتبر بغيره، ثم إن
كعبًا رضي الله عنه حين يعطي خلاصة هذه التجربة
إنما يريد أن ينصح بها، ليتجنب من يبلغه الحديث
أسباب ما وقع فيه، وفيه الحض على الإسراع بفعل
الخير وعدم التكاسل عنه.

الثانية: جواز إخبار الرجل عن جوانب الخير في نفسه إن لم يكن فخرًا أو كبرًا والتحدث بنعمة الله تعالى التي مَنَّ بها على العبد، فلقد أكرم الله تعالى هؤلاء الثلاثة ودعا المؤمنين إلى أن يكونوا معهم، فإخبار كعب عن هذه التوبة وإتمام نعمة الله عليهم فرحةً وتحدثًا بنعمة الله، كل هذا جائز، فالله تعالى يقول: ﴿وَأَمُّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدَّثُ ﴾ ] الضحى: هذا الموطن جائزة كما تجوز حين يريد الرجل أن هذا الموطن جائزة كما تجوز حين يريد الرجل أن يلفت النظر إلى نعم الله التي أنعم بها عليه، فلقد قال الله تعالى عن يوسف: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرْائِن الأَرْض إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٠].

الثالثة أجواز تعزير المتخلف عن الجهاد مع ولي أمر المسلمين حتى يشعر بالم المخالفة وينبغي لولي الأمر أن يذكره ويعنفه ويوبخه الى غير ذلك من أنواع التعزير، حتى يأخذ بيده إلى الله تعالى، لأن إهمال المسلمين المقصرين وعدم السؤال عنهم يفسدهم ويعرضهم للزلل والزيغ، ولذلك ذكر النبي يشال عنهم لأنهم رجس، نعوذ بالله من الخذلان.

الرابعة فضل بيعة العقبة والتواثق على

الإسلام حتى إن كعبًا كان لا يراها دون مشهد بدر، وذلك لأن المسلمين في بادئ الأمر لاقوا من الاضطهاد والتعذيب ما جعلهم يخفون إسلامهم، ثم في ليلة العقبة يذهب المسلمون الجدد ليبايعوا ويعاهدوا الله ورسوله على الإسلام وهم يخافون أن يطلع عليهم أهل الكفر، فهذا يبين فضل ليلة العقبة وإن كانت بدر هي أشرف مشاهد رسول الله في ولقد سمى الله يوم بدر يوم الفرقان.

التخامسة: عدم الاكتفاء بسرد ما حدث، بل التحدث بسنة النبي على والإضبار عنها قدر المستطاع، ففي أثناء حديث كعب يقول: «ولم يكن رسول الله على يريد غزوة إلا ورى بغيرها». ثم يذكر أيضنًا في حديثه: «وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس». ثم يذكر أيضنًا: «وكان رسول الله على إذا سنر استنار وجهه كان وجهه قطعة قمر». وكذلك جاء في بعض الروايات: «وكان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى». وهذا يدل على أن المسلم حتى وهو يسرد واقعة حديث له لابد الا ينسسي هدي النبي ﷺ ولا يغسيب عنه هذا الهدي الكريم، ثم الحرص على الفائدة، وبذل النصبيحة والمعروف ولولم يطلب منه ذلك، وهذه صفة في النبي عَنْ وأصحابه، ولذلك كان النبي عَنْ إذا سئل في مسالة أجاب وربما يزيد لحاجة السائل كالذي ساله عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». [رواه أحمد ٢٠١/١، ٢٠٢]

السادسة؛ الحذر من الجواسيس، وستر بعض الأمور عن الرعية للمصلحة، ولذلك كان رسول الله عنوة ورعى بغيرها، وهذه حكمة عالية فالحذر شيء مطلوب، وكانت هذه عادته المنقضاض يعمي على الأعداء ليفوت عليهم فرصة الانقضاض على الإسلام والمسلمين، كما حدث ذلك في هجرته على الإسلام والمسلمين، كما حدث ذلك في هجرته

السابعة الم يكن للجيش ديوان بجمعهم في عهد النبي ألله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من دون الديوان ولذلك كان الرجل إذا تخلف ظن أن ذلك سيخفى على المسلمين، ما لم ينزل بذلك وحي من الله تعالى.

الثامنة: الندم على ما فات من تقصير وأن هذا الندم يدفع الهمم للطاعة لتدارك ما فات، ولذلك قال كعب: «فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت».

النّساسيسة أن المتخلف عن رسول الله عن إما مغموص عليه النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله عن واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة.

العاشرة: الرد والذب عن عرض المسلمين، فلقد رد معاذ على من طعن في كعب بقوله: حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرًا. ولو أن كل طاعن وجد من يقوم طعنه، لما تفشى القيل والقال، ولنجى الله تعالى أعراض المسلمين من الخوض فيها.

التحادية عشرة: الستر على صاحب الخطا رجاء إصلاحه وعدم قضح أمره، فحينما رد معاذ عن كعب ورد ذكر اسمه، أما الذي قال: «حبسه براده والنظر في عطفيه فقال عنه: فقال رجل من بني سلمة» ولم يذكر اسمه، وكذا حينما صدق كعب مع رسول الله ينك أسمه، وكذا حينما صدق كعب مع رسول الله ولعل العلة في عدم ذكر اسماء هؤلاء وغيرهم حتى لا يشتهر عنهم المخالفة، ولذلك كان النبي في يقول في نصيحته: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولا يصرح بأسمائهم رجاء إصلاحهم وتجنبًا لفضح أمرهم.

الثانية عشرة:عظم أمر المعصية وقبحها، قال ابن حجر: وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حرامًا ولا سفكوا دمًا حرامًا، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش، والكبائر؟

المثالثة عشرة؛ أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد، مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، فانظر إلى عدد، المتسخلفين عن رسسول الله على ولم يمتنع هو وأصحابه عن كلام أحد منهم إلا هؤلاء الثلاثة، ولما كان إيمانهم بهذه المكانة صبروا وتحملوا وخرجوا من هذه المحنة أقوى وأخشع وأتقى لله تعالى.

الرابعة عسرة إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى، فمع أنه على الظاهر كندب المنافقين إلا أنه قبل منهم علانيتهم ووكل السرائر إلى الله عز وجل، لأننا لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس.

والله أعلم.



# 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبغد:

فإن أعظم كلمة نُعِدها لدنياتا وأخرانا «لا إله إلا الله» وقد قال سيد البشير في «خير ما قلت أنا والنبيون من قبيلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». ولعظمة هذه الكلمة عُصبِمت بها دماء، وحُقظت يها فروج وأموال، وقصيل بها بين ملة الإسسلام وسسائر الملل، وغرف بهما المسلم من الكافر، ولعظمتها أمر الإسلام بتعظيمها وصيانتها.



AUIZIMIZZORDENIMIZEIME

عن المقداد بن عسرو الكندي رضى الله عنه وكان حَلِيفًا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ أنه قال لرسول الله ﷺ: أرأيت إن لقيتُ رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديُّ بِالسيف فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة فقال: اسلمت لله! أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله على: «لا تقتله». فقال: يا رسول الله؛ إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله على: «لا تقتله؛ فإن قتلتُه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». [صحیح البخاري ج٤ ح٦٤٢٧] وصعنی لاذ منی: تحیل فی الفرار منى واستترخلف شبجرة واعتصم بها. ومعنى فإنه بمنزلتك: أي محقون الدم يُقتل قاتله قصاصيًا. ومعنى وإنك بمنزلته: أي مُهدّر الدم تُقتّل قصاصنًا لقتلك مسلمًا.

فسيحان الله! هذا المقداد بن عمرو على مكانته الاجتماعية ومنزلته في الأمة الإسلامية؛ فهو ممن شبهد بدرًا، وقد غفر الله تعالى لكل من حضر وقعة بدر، ولم تُغن كل هذه السوابق والمنازل عن إحقاق الحق، وإلزامه بالقسط؛ بتطبيق شرع الله وإعمال النصوص الشرعية بعيدًا عن الاجتهادات المقابلة للنص، وبمعسرل عن الظنون والترجيدات، والعواطف والانفعالات.

ومع أن كل شواهد هذه القصية المفترضية تشيير إلى ذلك الرجل الكافس الذي افستسرض المقداد أنه ضرب يده فقطعها عدو للمقداد وللدين والملة؛ وما قال قولته وشهد شهادته إلا تعوُّذًا واستجارة من القتل وحوفًا؛ إلا أنه يبقى أقوى شياهد من بين هذه الشواهد وهو قول الرجل: لا إله إلا الله، والذي يُعَد صدقه فيها وإيمانه بها من أضعف الاحتمالات؛ ومع هذا حكم به النبي على وجعل موته بعد قولها موتًا على الإسلام؛ ولذلك قال المقداد: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله». ومعلوم أن منزلة المقداد قبل قتله الرجل أنه كان معصوم الدم لكونه مسلمًا، ثم صار مهدر الدم مثل الرجل قبل أن يقول لا إله إلا الله.

أما قصة أسامة وهي مثل هذه القصة فإنها حدثت حقيقة:





فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بَعَثَنَا رسول الله عنها الحرقة (حي من أحياء العرب)، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الإنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله؛ فكف الأنصاري عنه، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي فقال: «يا أسامة؛ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قلت: كان متعوذًا، فحما زال عندي يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

[صحیح البخاري ج٤ ح٢١٠ ومسلم وغیرهما]

وفي رواية أن النبي على السامة: «.. لِمَ قَتَلَتُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهُ وَجِع فَي الْمُسَلَمِينُ وقَتَلَ فَلانًا وَفَلانًا – وسمى له نفرًا – وإني حملْتُ عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال رسول الله علما رأى السيف قال: نعم، قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ قال: يا رسول الله: استغفر لي، قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ قال: فجعل لا يزيد على أن جاءت يوم القيامة»؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ [صحيح مسلم ج١ ح٧٤]

وفي هذا النص يظهر مدى تعظيم رسول الله عن الكلمة الحق «لا إله إلا الله» وعدم قبوله من اسامة أي شيء يضادها، كما يظهر استجابة اسامة لأمر رسول الله عَلَيْهُ، ومعرفته خطأه وإقراره به واعتذاره عنه، حتى أنه قال: يا رسول الله؛ استغفر لي.

وفي النص دلالة عظمى على عدم تحكيم العواطف وتقديمها على النصوص، أو تغليب الظنون على أمر الله العظيم.

وهذا النص عبرة واضحة وهدي مبين للذين يدفعهم حماسهم إلى تجاهل النص المبين ظنًا منهم أن الزيادة في الحماس والإفراط في الغيرة، ونية العمل للإسلام ومصلحة الدعوة؛ كل ذلك يشفع في تجاوز النصوص وتخطيها وإهمالها، والله غفور رحيم! والصحيح: ﴿فَاسْتَقِمْ كَتَمْا أُمرُنْتَ ﴾ و﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان بن مالك فقلت: حديث

بلغنى عنك، قسال: أصسابني في بصسري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله 🖾 أنى أحب أن تأتيني فتصلى في منزلي فأتخذه مصلى، قال: فأتى النبي على ومن شياء الله من أصبحابه فدخل وهو يصلى في منزلي، وأصحابه يتحدثون بينهم (أي في ما يلقون من المنافقين)، ثم أسندوا عُظم ذلك وكِبْره (أي نسبوا شدة أقعال المنافقين) إلى مالك بن دخستم قالوا: وَدُوا أنه (أي النبي) دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله على الصلاة وقال: «اليس يشبهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال: «لا يشبهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسبول الله فيدخل النار أو تَطْعَمه». قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني: اكتبه فكتبه. فكانوا يتذاكرون المنافقين وقبيح فعالهم فذكروا منهم مالك بن الدخشم قصحح لهم رسول الله ﷺ القول فيه وأن قلبه مؤمن. [صحيح مسلم ج١ ص٢١]

أما رواية البخاري فهي توضح زيادة في سبب صلاة عتبان في بيته؛ فمع إصابته في بصره فهو بعالج الأمطار والسيول في الوادي وهي تصول بينه وبين مسجد قومه، قال أنس: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله الله الله المن المسهد بدرًا من الأنصار أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله؛ قد أنكرت بصدري وأنا أصلى لقومي، فسإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن أتى مستجدهم فأصلى بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلى في بيتي فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول الله ﷺ: «سأفعل إن شاء الله» قال عتبان: فغدا رسول الله ﷺ وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله على فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله ﷺ فكبَّر فقمنا فصففنا قصلي ركعتين ثم سلم، قال: وحبسناه على خُزُيْرة (لحم يُقطع قطعًا صغارا) صنعناها له، قال، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله

ورسوله، فقال رسول الله 🛎 : «لا تقل ذلك؛ ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ » قال: الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله عنه: «فإن الله قد حرم

على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه

الله». [صحيح البخاري ج١ ح١٤]

يوم القيامة ١٩

ويلحق بما تقدم ما يحدث من غيبة بعض الناس والخوض في أعراضهم وسيرتهم وسبهم والتهكم منهم وعليهم، والتندر بأفعالهم في المجالس بزعم أنهم أصحاب كيد والاعيب، يبدر منهم دائمًا القبيح المعيب. وبالنظر فيما سبق من الأحاديث يُعرف مدى التجاوز للهدي النبوي بخيبة الناس والوقوع في أعراضهم. وقد يكون المرء حقيقة لا يساوي شيئًا في ميزان العدل والحق والخُلُق؛ لكن ظاهر الإسسلام يحسرم دمسه وماله وعرضه، فلا حاجة أن نكسب الآثام فيمن لا يساوي في نظرنا شيئًا، ما دام يلفظ بلا إله إلا

الاستسارم لأمرالله تعظيم لكلمة لا إنه إلا الله

الله ويأتي بظاهر الإسلام والله حسيبه، وحسابه

عليه، وإلا فكيف نصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت

ومن تعظيم كلمة لا إله إلا الله التسليم لله سبحانه باتباع أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: ﴿ ... وَأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْتَلِمُونَ ﴾ [هود: ١٤]. وقد حرم الإسلام التبني ونهى عن نسبة الولد لغير أبيه فحرم ذلك تحريمًا قاطعًا وعلى كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أن يعلن التسليم له جل وعلا فيكون حاله ومقاله سمعنا وأطعنا، تعظيما لحرمات الله، ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٢٠] ولا يصلح أن يكون ضعف الإيمان عند كثير من الناس وقلة خبيرتهم بالشبريعية الغراء ورغبياتهم الشخصية والنفسية حائلاً ومانعًا من تنفيذ شرع الله أو على الأقل إجراء تعديلات وتحسينات على التصبوص الشبرعية بدعوى المصلحة والحالة التفسية كما حدث مع مثل هذه المرأة التي تقول: ليس عندي أولاد، وقسد توفي زوجي، وأريد أن أتبنى طفلة صغيرة أربيها وأكتسب فيها أجرًا عند الله تعالى، لكني أخشى عندما تكبر هذه 

البنت وتكتشف أنها ليست ابنتي ولا ابنة زوجي المتوفى، سيكون في ذلك تدمير لنفسيتها في وسط مجتمع لا يقدر فيه كثيرون ظروف أمثالها، وعليه فأريد أن أسجلها في الأوراق الرسمية باسم زوجي أو اسم والدي مع تغيير بسيط في الاسم الأخير أو الاسم قبل الأخير بحيث لا أكون سميتها باسمنا كاملاً، ولا جعلتها تشك في نسبتها إلينا عند كبرها وبذلك لا تتعرض في المجتمع للأزمات النفسية التى تحطم مستقبلها وتدمر شخصيتها، والله سبحانه وتعالى يعلم بنيَّتِي أنني لم أنسبها إليّ كأم ولكنها مجرد أوراق لتحقيق مصلحة هذه البنت.

والجواب والصواب في هذه الصالة وأمثالها أن تحري الشرع وتنفيذه هو السبيل لحل كل مشكلة تواجه المرء في حياته، خاصة وأن مثل هذه المشكلة نزل بشنانها قرآن، وأثيرت في عصر نزول القرآن بصورة واسعة، وحسم القرآن فيها القول، ورفض رفضًا تامًا تسمية الدعى ولدًا كما أنه لا تكون الروجة أبدًا أمّا. وقد استثل المسلمون الأوائل لهذا الأمر الربائي فأمنوا به وحكموا به على أنفسهم ولم يكن في صدورهم حرج مما قضي الله وسلموا تسليما، علما منهم ويقينًا أن الله يعلم وهم لا يعلمون، وهو عليم حكيم خبير، أرحم منهم بخلقه، والحنان من لدنه أعظم وأكمل من حنانهم على أنفسهم، وما أصبابنا من الحسنات والخير فمنه سبحانه، وما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. فحرم الله تعالى التبنى حرمة يقينية أبدية لا يحلها تغير أخلاق الناس وبعدهم عن شرع الله، ولا يبيحها عاطفة حياشة أو الشيفقة على الآخرين. قال الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائبي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِبُّدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٤-٥]. والحمد لله رب العالمين. نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت في كتب السيرة وعلى السنة القصاص والوعاظ في الهجرة.

وإلى القارئ الكريّم هذه القصنة الواهية قصنة «تحكيم إبليس في دار الندوة».

أولاً: من المصلة

رُويَ عن ابن عباس قال: «لما عرفت قريش أن رسول الله على قد كانت له شيعة وأصحاب من غير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارًا أصابوا منهم منعة فحذروا خروج رسول الله على، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصىي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضى أمرًا إلا فيها فيتشاورون فيها ما يصنعون من أمر رسول الله على حين خافوه، فلما اجتمعوا لذلك، في ذلك اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، اعترض لهم إبليس في هيئة رجل شبيخ جليل عليه بت- يعني كساء غليظ من صوف أو وبر– فوقف على باب الدار فلما راوه واقفا على بابها، قالوا: من الشبيخ؟ قال: شبيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأيًا ونصحًا، قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش من كل قبيلة: من بنى عبد شمس: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بنى نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدى، وجبير بن مطعم، والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الداربن قصى: النضربن الصارث بن كلدة، ومن بني أسد بن عبد العزى: أبو البختري بن هشام، وزسعة بن الأسود بن المطلب، وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشنام، ومن بني سبهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج، ومن بني جمح: أمية بن خلف، ومن كان معهم، وغيرهم ممن لا يعد من قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيًا، قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد، وأغلقوا عليه بابًا، ثم تربصوا ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرًا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصبيبه ما أصابهم.

ا ـ فقال الشيخ النصدي: لا والله ما هذا لكم براي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلاوشكوا أن يثبوا عليكم فينترعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره فتشاوروا

علياء.

ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وقرغنا منه، فأصلحنا أمرنا.

Y ـ قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه، وحلاوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لئن فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه أمرًا غير هذا.

قال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد، قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة شابًا فتى جلدًا نسيبًا وسيطًا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفًا عبارمًا، ثم يعمدوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمـه - يعني الدية، وهي المال الذي يُعطى لولى القتيل - فعقلناه لهم.

٣ ـ قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي، لا أرى غيره.

فتفرق القوم على هذا وهم مجمعون له». اهد. قلت: يتبين من متن القصية أن إبليس تولى التحكيم في دار الندوة، ولم ينازعه أحد من اشراف قريش، وقد كانوا من كل قبائلها، وكان في هيئة رجل شيخ جليل من أهل نجد عليه كساء

# غليظ من الصوف. ثانياً: التخريج

الحديث الذي جاءت به هذه القصبة أضرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٦٣– ٦٤)، والطبري في «تفسيره» (٦/١٥٢، ٢٥٢ ح: ١٩٩٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٦٦٦٤ – ٢٦٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/٢٦١) (ح١٩٩٤)، وابن سعد في «الطبقات» (١/٩٠١).

### قالتا التحقيق

القصة واهية، وأسانيدها لا تصبح، تزداد بها وهنًا على وهن.

ا قال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا محمد بن عمر.

أ- قال: حدثني معمر عن الزهري عن عروة

عن عائشية.

ب- قال: وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين بن أبي غطفان عن ابن عباس.

جـ- قال: وحدثني قدامة ابن موسى عن عائشة بنت قدامة.

د- قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على.

هـ قال: وحدثني معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعْشيم عن سراقة بن جعشيم.

قلت: بهذا يتبين أن ابن سعد أخرج القصة في طبقاته عن: عائشة، وابن عباس وعائشة بنت قدامة، وعلي، وسراقه بن جعشم، ولكن من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي.

قسال الإمسام ابن حسبان في «المجروحين» (۲۹۰/۲): محصد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي المدني، كسان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم، وكان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك، كان أحمد بن حنبل يكذبه.

ثم قال: سمعت محمد بن المنذر، سمعت عباس بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: الواقدي ليس بشيء.

ثم قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن: سمعت أبا غالب بن بنت معاوية بن عمرو: سمعت علي بن المديني يقول: الواقدي يضع الحديث. اه.

قلت: وأورده الإمام البضاري في «الضعفاء الصغير» ترجمة (٣٣٤) وقال: «محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث». اهد.

وأورده الإمسام النسسائي في «الضسعفساء والمتروكين» ترجمة (٣١ه) وقال: «محمد بن عمر الواقدي، متروك الحديث».

قلت: وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» باب (٦٨) مراتب الجرح: «كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه».

المنبوة عدانا حدانا النبوة المعدد بن يحيى حديث المحمد بن يحيى المروزي، قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن

إسحاق عمن لا يتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وحدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن البراء، قال: حدثنا الفضل بن غائم، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

قال: وحدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما.

قلت: بهذا يتبين أن أبا نعيم أخرج القصة في «دلائل النبوة» من ثلاثة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما.

العاريق الأول فيه علتان:

الأولى: قلماليس معتمد بن استحاق.

فقد أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في الطبقة الرابعة رقم (٩) وقال: «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بالتدليس ابن حبان». اه..

قلت: حكم رواية أصحاب هذه الطبقة: قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتاب «طبقات المدلسين»: «الرابعة: من اتفق على أنه لا يُصتح بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل».

قلت: وابن إسحاق في هذا الطريق عنعن ولم يصرح بالسماع.

الثانية: ﴿ هَاللهُ شَينِ ابن استماق، يتبين ذلك من السند: «عن محمد بن إسحاق عن من لا يتهم من أصحابنا»، وهذا النوع من أنواع المجهول يسمى «المبهم» وهو من لم يصرح باسمه «ومبهم ما فيه راو لم يُسم»، ومن أبهم اسمه، جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته.

والتعديل: أن ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم.

قلت: ولذلك نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٣٦/٩) عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت ابن نمير يقول: «إنما أُتِيّ- يعني ابن إسحاق- من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث

باطلة». اهـ.

قلت: وهذه القصة منها حيث حَدَّثَ فيها عن مجهولين فهي باطلة كما بينا أنقًا.

> الدارين الذالي، يظيم علقال ايناه الاطلة الدول بسائدة من الفذيل.

أ- قال الإمام البخاري في كتاب «الضعفاء الصغير» رقم (١٤٩): «سلمة بن الفضل بن الأبرش سمع ابن إسحاق، عنده مناكير وفيه نظر». اهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه، يظهر هذا من قول السيوطي في «تدريب الراوي» (٣٤٩/١): «البخاري يطلق: فيه نظر، وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه».

قلت: وبهذا يتبين أن سلمة بن الفضل متروك الحديث فلا يصلح حديثه للاحتجاج ولا المتابعات ولا الشواهد.

ب- قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٢٤١): «سلمة بن الفضل بن الأبرش: أبو عبد الله ضعيف، يروي عن ابن إسحاق المغازي».

ج- أورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١٣٥/٤) وقال: «سلمة بن الفضل بن الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد الله الأزرق، قال البخاري: عنده مناكير وهنه علي بن المديني قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه، قال البرذعي عن أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب». اهد.

قلت: ولذلك أشبار الحافظ ابن حجر إلى سوء حفظه في «التقريب» (٣١٨/١): فقال: «كثير الخطأ». اهد.

قلت: لذلك قبال المنافظ العراقي في «فيتح المغيث» (ص٧): «من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلاً».

فانظر إلى الترابط الشديد بين قول الإمام البخاري: «فيه نظر» ومعناه وبين قول الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر.

الذهبي في «الميزان» (٣٥٧/٣) وقال: «الفضل بن الذهبي في «الميزان» (٣٥٧/٣) وقال: «الفضل بن غائم الخراعي قال يحيى: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الخطيب:

ضعیف».

قلت: ومصطلح «ليس بشيء» يقوله يحيى بن معين في الكذابين والمتروكين، كلك في أهل الغيفلة والاضطراب الذين يُرد حديثهم، وفي المبتدعة والمقلين. كذا في «التهذيب» (١/٩٠١).

الطريق الثالث: وفيه أيضا علتان:

العلق الأولى: الكلبي: أورده الإمام الذهبي في «الميزان» ترجمة (٧٥٧٤) وقال: «محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر الكوفي المقسر النستابة الأخباري، قال ابن معين: «الكلبي ليس بثقة» وقال الجوزجاني وغيره: كذاب. وقال الدارقطني وجماعة: متروك».

قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ترجمه (١٤): «أبو النضر الكلبي: متروك الحديث». وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» ترجمة (٣٢٢): «أبو النضر الكلبي تركه يحيى بن سعيد».

العلة الثانية: أبو صالح.

قال الإمام ابن حبيان في «المجسروحين» (٢٥٥/٢): «محمد بن السائب الكلبي يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئًا، ولا سمع الكلبي من أبي صالح، لا يحل ذكسره في الكتب فكيف الاحتجاج به؟». اه.

قلت: بهدا يتبين أن الطرق الثلاثة التي أخرجها أبو نعيم تزيد القصة وهذًا على وهن لما فيها من كذابين ومتروكين ومجهولين ومدلسين.

٣- ابن جرير الطبري في «التاريخ» (٥٦٦/١) أخرج القصة من ثلاثة طرق:

الأول: نفس طريق سلمــة بن الفـضل بن الأبرش الذي أخـرجـه أبو نعيم وبينا أنه طريق تالف.

والثاني: من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلت: ولقد بينا آنفًا أن هذا الطريق أوهى من عابقه.

والثالث: من طريق سلمة عن مسحمد بن إسحاق قال: حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس.

قلت: وهذا الطريق تالف فيه سلمة بن الفضل وهو متروك كما بينا آنفًا، والحكم بن عتيبة مدلس كما في «التقريب» (١٩٢/١) وقد عنعن.

٤. وأخرج القنصة ابن جيريج الطبيري في « التفسير » (١٥٩٧٦ - ٢٥٢ ح ١٥٩٧٩ ) من طريقين:

الأول: هو نفس الطريق الأول الذي أخسرجه أبو نعيم والذي بينا ضعفه آنفًا.

الثاني: من طريق الكلبي عن باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس.

قلت: وبادام مولى أم هائئ هو أبو صالح كما في «التقريب» (٩٣/١).

وهذا هو الطريق الثالث الذي أخرجه أبو نعيم وهو طريق تالف كما بينا آنفًا.

ملحوظة: وقع تصحيف في السند في تفسير ابن جرير حيث جاء اسم أبي صالح (زاذان مولى أم هانئ)، ويجب أن يصحح إلى (باذام مولى أم هانئ) كما في «التقريب» (١/٩٣) وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف مدلس»، وقد عنعن فيزداد الطريق ضعفًا على ضعفه.

٥-وأخرج القصدة ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٦٨٦/٥) (ح١٩٩٤) من نفس الطريق الواهي الذي أخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق من حديث مجاهد عن ابن عباس ويظهر فيه التدليس والاضطراب.

" وأخرجه البيهقي في «الدلائل» عن محمد بن إسحاق من نفس الطرق التي بينا ضعفها من مدلسين ومجهولين وكذابين ومتروكين.

بدائل صحيحة:

ولقد بين الإمام البخاري الصحيح في هجرة رسول الله على وذكر قصة الهجرة في أكثر من أربعين سطرًا في الحديث رقم (٣٩٠٥) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث رقم (٣٩٠٦) من حديث من حديث سراقة بن جعشم.

وبوب الإمام البخاري بابًا بعنوان «هجرة النبي الله إلى المدينة الباب رقم (٤٥) من كتاب «مثاقب الأنصار»، وفي هذه القصص الصحيحة الغنى عن هذه القصص الواهية.

هذا ما وققني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد.

# اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية

### الأغسال المعددة

س: هل يجسر الغسس من الجنابة عن غسس الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

من وجب عليه غسل فاكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف؛ لقول النبي وأنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه. ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها.

### مكافأت المتبرع بالدم

سنجادة صلاة، وميدالية أو غتر- شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

الجواب: لا يجوز بيع الدم؛ لما في مصحيح البخاري»، من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حَجّامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله سَلَّة نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشعة والمستوشعة وأكل الربا وموكله ولعن المصور.

قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعنى: بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ.

### رخص السفر

س: أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق، وأؤدي الفروض جمعًا دائمًا في سفري، وأفطر في شهر رمضان، فهل يحق لي ذلك أم لا؟

الجوّاب؛ يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز لك أيضًا الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مَّنْ أَيًّامٍ أَخْرَ ﴾.

### خلفاء الله في أرضه

س: وجدت في بعض الكتب عبارة: «وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه»، فما حكم ذلك؟

الجواب: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له ولم يغب عن خلقه وملكه، حتى يتخذ خليفة عنه في أرض، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض كما قال غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَللائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾، بعضمتكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قَالُوا أُوذِينًا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْد مِا جَلْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَن يُهْلِكُ عَدُوكُمْ وَيسْتُحْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَينظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَللائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ أي نوعًا من الخلق يخلف من كان قبلهم من خلوقاته.

### التقابض عن طريق ماكينة صرف الأموال

س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟

الجواب: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاً من حساب المستري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالاً إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.

# 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ثم أما بعد:

الجنازة: مشتقة من جَنزَ إذا سترّ. ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع يَجْنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال عكسية. حكاه صاحب المطالع، والجمع: جنائز بالفتح لا غير(١).

وجاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر رجمهم الله جميعًا: والجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان، قال ابن قتيب وجماعة: الكسر أفصح، وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت، وقالوا: لا يُقال نعش إلا إذا خان عليه الميت (٢).

وقول ابراً حجر: قال الإمام الزرقاني رحمه الله في شيرحية على موظا الإمام مالك رحمه الله تعالى (٣):

الموت وأحواله وما يجري قبله وأثناء وبعده، الموت وأحواله وما يجري قبله وأثناء وبعده، ولكنهم لو علموا ما يكون من آثار هذه الأمور كلها ونتائجها لما كرهوا ذلك؛ لأن الموت قدر من أقدار الله جل وعلا واقع لا محالة، ولا هروب ولا تسويف ولا تأخير فيه؛ لأن كل شيء عنده بمقدار، وصدق الله العظيم القائل: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيَّء حَلَقْنَاهُ بِقَدَر (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلاَ وَاحِدَةُ كَلَمْح بِالْبَصَر ﴾ بقدر (٤٩) وما أمْرُنَا إلا واحدة كلمح بالبصر القوائم والمؤتر أنقس دُائقة الموت والمؤتر أنتا تُوقون أجوركم يوم القيامة ﴾ [الأعمران:١٨٥].

ويأمرنا النبي أله ويحضنا على أن نكثر من ذكر الموت حتى تنكسر حدة تعلقنا بالحياة الدنيا الفانية، كما جاء عنه الله في الحديث الصحيح: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات: الموت».

[صحیح الجامع الصغیر وزیانته (۱/۱۲۱) (ح۱۲۱۰] وفی صحیح الترمذی رحمه الله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: یعنی الموت».

[(۲/۲۱۰) حدیث (۲۳۰۷)، وقال حدیث حسن صحیح]

### خلق الوت والحياة -

خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته خاصة من جن وإنس؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالْإِنْسُ ۗ وَالْإِنْسُ ۗ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥١].

وما خُلق هؤلاء وغيرهم ليخلدوا في هذه الحياة، فإن لها نهاية، يعلمها الله وحده، ولكل مخلوق أجلة فيها.

وخلق الله الموت كما خلق الحياة للابتلاء ليري الموق اعلم بما كان وما سيكون اي الخلق الحسن عملاً، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَنَيْء قَدِيلُ (١) الذي المُوت والحياة ليبلُوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيرُ الغَوْورُ ﴾ [الملك: ١، ٢].

وكان هديه على الجنائز مخالفًا لما كان عليه سائر الأمم السبابقة؛ مشتملاً على الإحسبان إليُّ أ الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معادله وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وكان من هديه ﷺ في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه على إحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه الله وأصحابه صفوفا يحمدون الله تعالى ويستغفرونه - ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه - ثم المشي بين يديه إلى أن يُودِعَهُ حفرته، ثم يقوم هو وأصبصابه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه العبد الميت، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له، وكان ذلك من هديه على كما جاء في الحديث الصحيح: قال رسول الله نا «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تُرق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرًا».

[منحيح الجامع: ٢/١٤٨، ح: ٤٨٥٤]

والهُجْرُ: القبيح من الكلام، وأهجر به: استهزأ، وأهجر في نومه ومرضه هُجرًا: هَذَى.

ومن هديه في ذلك تعساهد المريض في مرضه وتذكيره بالأخرة وأمرم بالوصية والتوبة وأمر من حضرة بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله،

# 

لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن لطم الخدود، وشق الجيوب، وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الله الحزن على الميت والبكاء عليه بكاء لا صوت معه، وحزن القلب، وكان الله يفعل ذلك ويقول كما جاء في جزء الحديث الحسن: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا

نقول ما يُسخط الرب».

[صحیح الجامع: ١/٥٢٥ ح: ٢٩٣٢، ١٣٤٤]

ولذلك كان على الخلق بقضاء الله تعالى وأعظمهم له حمدًا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلبُ ممتلئ بالرضا عنه عن وجل وشكره، واللسانُ منشعل بذكره وحمده.

هذا هو هندي نبينا على ولابد من الاقتداء به في قوله وفعله وأصره، لأنه القدوة والمثل لنا ولمن قبلنا ولمن ياتي بعدنا إلى قيام الساعة، وصدق الله العظيم القائل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لمَّن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١].

وقد أمرنا النبي على بإحسان الظن عند الموت بالله سبحانه كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه «لا يموتن أحدٌ منكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى».

[صحیح الجامع ۲/۲۸۲ ح: ۲۲۷۹]

ولا يجب عليه أن يتمنى الموت للخلاص من الام المرض وشدته كما سبق أن ذكرنا حديث النبي في ذلك أنفًا.

وإذا كانت عليه من الحقوق للناس فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى أهله بذلك لقول النبي عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم

# إعداد الشاعبد العطي

القيامة لا يُقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه (٥).

فصل سداد اللدين عن البدا

نحتم هذه المقالة بحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما- الصحيح- الذي رواه الحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيشمي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، قال: «مات رجل، فغسلناه وكفنّاه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم أذنا رسول الله 🕾 بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خُطيّ، ثم قال: لعلَّ على صباحبكم دينًا؟ قبالوا: نعم، ديناران، فتخلف، قال: صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا يقال له (أبو قتادة): يا رسول الله، هُما عليَّ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله على إذا لَقِيَ أبا قتادة يقول- وفي رواية ثم لقيه من الغد- فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، حتى كان آخر ذلك».

وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضييتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده» أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه(٦).

وفي رواية النسائي رحمه الله بعد ذكر سداد الدين عن الميت جاء فيها: فلما فتح الله على رسول الله على رسال الله على من نفسه، من الله على أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالاً فلورثته (٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱/۹۶).

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أحكام الجنائر (٤).

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٤١٤ ح: ١٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح سنن أبي داود (۲/۱۷۲ ح: ۳۰۹۰).

<sup>(</sup>٦) أحكام الجنائز (٦٦).



### إعداد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المعاصي هي الداء العضال، الذي يفتك بالإنسان، فيجعله يخسر دنياه وآخرته، ولذا يجب على كل منا أن يقف مع نفسه وقفة حساب ضادقة، وأن الآثار السيئة للمعاصي في الدنيا والآخرة، وبين يديك أخي الكريم وقفات متوجرة علينا أن يتذكرها قبل الإقدام على المعضية:

- Marked Date ( ) I that four ( land ( lightly belief of the land of the lightly )

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي قلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: ﴿قُدُ سَمَعُ اللّهُ قُولُ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجَهَا ﴾ إلى آخر الآية. [صحيح مسند احمد جد ٢٢٨/٤]

المُنْ العدد ٥٠٩ السنة الخامسة والثلاثون

وقال سبحانه: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

سئل الجنيد- رحمه الله تعالى-: بما يُستعان على غض البحسر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره.

[تحقيق كلمة الإخلاص ص١٤] ٢- تذكر قبل المصية أن لله ملائكة تكتب أقوالك وأفعالك:

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ حَدِّرِ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مَنِ سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَى عَمِلَتُ مَنِ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَا عَمِلَتْ مَنِ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [ال عمران: ٣٠].

وقال سيحانه: ﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْحُرْمِينَ مُسُنْفِقِينَ مِمًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَعْدِرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَنَاهَا وَوَجَدُوا مَا كَمَلُوا حَالَا لَهُ الْحُكَابُ أَحْدُا ﴾ [الكهف: 13].

وقال سبحانه: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرُهُمْ وَنَجْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرُهُمْ وَنَجْسُواهُم بَلَى وَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وقال جل شانه: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُول إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجانية: ٢٩].

٣- تَذْكر أَن المعصية هي التي أخرجت آدم
 روجه من المحنة:

قال تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغِدًا حَيْثُ شَيِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلْمِينَ (٣٥) فَأَزَلْهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبطُوا عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضَ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضَ مُسْتَقَرُّ وَمُتَاعُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضَ مُسْتَقَرُّ وَمُتَاعُ إِلَي حِينَ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِن رُبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِلَي حِينَ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِن رُبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِلَي حِينَ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِن رُبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِلَي حِينَ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِن رُبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِلَي حَينَ (٣٦)

وقال سبحانه: ﴿ وَعَصِي آدَمُ رَبُّهُ فَعَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَعَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١].

٤- تَدْكُرُ قَبِلِ الْعَصِيدَةُ الْمُوتُ وسكراته:

قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمُوْتِ بِالحُقِّ ذَلِكُ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق: ١]. وقال سبحانه: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنْمَا تُوفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَفْسَ زُحُرْخَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةُ فَقَدُ فَازَ وَمَا لَحَيَاةُ الدَّنْيَا إِلاَ مَتَاعُ الغُرُورِ ﴾ [أل عمران: ١٨٥].

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان بين يديه ركوة (وعاء) فيها ماء، فجعل يُدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات».

[البخاري: ح١٥١]

٥- تذكر أن المعاصي هي سبب عداب القبر:

روى الشيخان عن أبن عباس رضي الله عنه أن النبي عنه مرّ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة». [البخاري حديث ١٩٧٨، ومسلم حديث ١٩٨٠]

"- تذكر قبل المصية أن جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة .

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشِنَ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ

فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصِنَارُهُمْ وَجِلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَجِلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ الْذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَسَرُّمٍ وَإِلَيْهِ اللّهُ تُرْجَعُونَ ﴾ [نصلت: ١١- ٢١].

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

[یس: ۲۵].

روى مسلم عن أنس قال: كنا عند رسول الله عن فضحك، فقلنا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من مخاطبة العبد ربّه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم، قال: يقول: بلى، فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني. قال: فيقول: كفي بنفسك اليوم عليك شبهيدًا وبالكرام الكاتبين شبهودًا، فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطفي، فتنطق باعماله، ثم يُخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بُعدًا لكن وسحقًا فعنكن بينه وبين الكلام، فيقول: بُعدًا لكن وسحقًا فعنكن كنت أناضل». (أي أدافع). [مسلم حديث ٢٩٦٩]

٧- تنذكر المحسرة والندامة على ارتكاب المعاصي عند الموت ويوم القيامة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ الْحُونِ (٩٩) لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحِا فِيمَا تَرَكْتُ كَالًا إِنَّهَا كَلِمَةً هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزُخُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ كَلِمَةً هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزُخُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠، ١٠١].

وقال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سنبيلاً (٢٧) يَا وَيُلْتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٢٨) لَقَدْ أَصْلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّنْيُطَانُ لِلإِنسَانِ حَذُولاً ﴾ [الفرةان: ٢٠- ٢١].

وقال جل شانه: ﴿ كَالاً إِذَا دُكُتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا دَكًا دِكُا وَحَيَّ مَوْمَئِذِ (٢١) وَجَيَّ رَبُكَ وَالْمُلكُ صِنْفًا صَنْفًا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ بِتَذَكُرُ الإنستانُ وَأَنَى لَهُ الذَّكْرَى (٢٣) فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ يَقُولُ بَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لَحِينَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ﴾ [الفجر: ٢١- ٢٠].

٨- تَدْكُر قَبِل الْمُعَصِّيةُ أَن الْمُاصِي سبب نُرُولُ لَعِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَرُوالِ نَعْمِهُ عَنْهُمَ:

قال سبحانه: ﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ بَنِي السُّرَائِيلَ عَلَى لِسِنَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَنْكَرِ فَعَلُوهُ لَيَنْسَا مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مَنْكُر فَعَلُوهُ لَيَنْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مَنْهُمْ يَتَولُونَ الّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ مَنْهُمْ يَتَولُونَ الّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْ سَتَخْطَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ أَنْ سَتَخْطَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [المائدة:٧٨-٨٠].

وقال جل شانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسِنَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنْتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشَمِّالِ كُلُوا مِن رَزْقَ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبِّ عَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبِّ عَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبُّ عَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَيْ عَلَيْهِمْ مِنْدُلُ العَرِم وَبَدَلْنَاهُم بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلَ خَصَمُطٍ وَأَثْلُ وَشَنَيْءٍ مِنْ سَيَدْرَ قَلِيلِ (١٩) ذَلِكُ أَكُلَ خَصَمُطٍ وَأَثْلُ وَشَنَيْءٍ مِنْ سَيَدْرَ قَلِيلِ (١٩) ذَلِكُ جَنْزُيْنَاهُم بِمَا كَفُرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾ جَنْيُنَاهُم بِمَا كَفُرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾ وسانه ١-٧٧].

وقال تعالى: ﴿ وَصَرَبِ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُظُمَّئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلُّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم مُظُمّئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلُّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخُوقَ بِمَا كَانُوا اللّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخُوقَ بِمَا كَانُوا

يَصِنْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١٢٢].

مُ تَنْدُكُرُ مِنَ الْمُعَاصِي هي سبب طَرْد أصحابها عن حوض النبي ﷺ:

روى البخاري عن سهل بن سعد وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي على قال: «إني فرطكم على الحوض: من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يُحالُ بيني وبينهم فاقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فاقول: ستحقًا لمن غير بعدي».

١٠ تنذكر قبل المعصية أنها ستكون فضيحة أمام جميع المخلائق،

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: إن الغادر ينصبُ له لواء يوم القيامة فيقالُ: هذه غدرة فلان ابن فلان.

[البخاري: ٢١٧٨]

۱۱- تذكر قبل المعصية أن ما يصيبكُ من العرقُ يوم القيامة يكون بمقدار ما ترتكبه من المعاصي،

روى الترمذي عن المقداد بن الأسود أن النبي يه قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو اثنين فتصبهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقبه، ومنهم من يأخذه إلى حيفه إلجامًا، قال يأخذه إلى حيفه إلجامًا، قال المقداد: فرأيت رسول الله علي يشير بيده إلى فيه.

[صحيح الترمذي للالباني: ١٩٧٣] ١٢ - تذكر أن المعاصي تسود وجود أصحابها يوم

القيامة: قال تعالى: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ [أل عمران: ١٠٦]، قال ابن عباس يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. [تنسير ابن عثير ١٣٩/٣]

وقال سيحانه: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَتُذِ عَلَيْهَا غَبَرَةُ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةُ ﴾ [عبس: ٤٠، ٤١]. قال ابن عباس: يغشاها سيواد الوجود. [تفسير ابن عثير ٢٥٦/١٤].

۱۳ - تذكر قبل المعصية أن الشيطان سيتبرأ من وساوسه لك بالمعاصي:

قَال تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُصْبِيَ الْأُمْرُ إِنَّ اللّٰهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَكُمْ وَعَدَكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَأَنِ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَأَنِ لِي قَلا لِي عَلَيْكُم مَن سُلْطَانِ إِلا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَا أَنَا بِمُصَرِّخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصَارِخِي مِن قَبْلُ إِن مُصَارِخِي مِن قَبْلُ إِن الطَّالِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

الأُ- تذكر قبل المعضية وقوفك وحدك للحساب

بين يدي الله تعالى:

عن عدي بن حاتم أن رسول الله على قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة». [متفق عليه].

والحمد لله رب العالمين

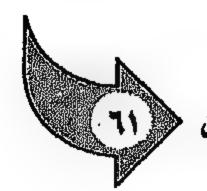

٤- أن يبرئ المغتاب نفسه من سيئ وينسبه
 إلى غيره أو يذكر غيره بأنه مشارك له.

٥- رفع النفس وتركيتها بتنقيص الغير.

٦- حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه نير.

٧- الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين.

عد الحافظ ابن حجر الغيبة من الكبائر وقال: الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة، لكنها تختلف عظمًا وشدة بحسب اختلاف مفسدتها، وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم تعدل غصب المال، وقتل النفس بقوله على: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». والغصيبُ والقتل كبيرتان إجماعًا، فكذا الإيذاء في العرض.

من الأحاديث الواردة في دم الفيسة والنهي

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أله قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «نْزِكْرُكَ أَخَاكُ بِما يكره». قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته». [رواه مسلم]

٧- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي على فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله على: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين». [رواه أحمد وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠- ٤٨٤) سنده صحيح]

٣- عن أبي برزة الأسلمي- رضي الله عنه-قال: قال رسول الله في : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تُتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته عوراتهم يتبع الله عورته يفضحه في بيته». [رواه احمد وابو داود وصححه الالباني]

النبي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر النبي عنه قال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب بالغيبة». [اخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني]



أسباب الغيبة وبواعثها

ذكر بعض العلماء للغييية استبابًا ويواعث، وقيما يلي خلاصتها:

العثاب غيظه بذكر مساوئ من مغتابه

المرابعة الأقران والرفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة.

٣- ظن المغتاب في غيره ظنًا سيئًا مدعاة إلى الغينة.

ه-عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم». [رواه ابو داود وصححه الألباني]

7- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله في خطب الناس يوم النحر فقال: «أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فأن شهر وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا». فأعادها مرازًا، ثم رفع رأسه، فقال: «اللهم هل بلغت؟ ورواه البخاري ومسلم]

٧- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا- تعني قصيرة- فقال: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمرجته». قالت: وحكيت له إنسانًا، فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا». [رواه أبو داود وصححه الالباني]

٨- عن المستورد رضى الله عنه أن النبي عنه قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يُطعمه مثلها من جهنم، ومن كُسي ثوبًا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء وإن الله يقوم به مقام داود واللفظ له وصححه الألباني]

9- عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي الله عنه قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الناريوم القيامة». [رواه الترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن وصححه الإلباني]

• ١- عن أسماء بنت يزيد- رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله على: «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يُعتقه من النار». [رواه احمد والطبراني وصححه الإلباني]

هل نحل العبية في بعض الأحيان؟

قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب:

الأول، المتظلم، فيحور للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مما له ولاية،

أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثنائي: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يستطع إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى تغيير المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

الشائش: الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.

البرابع، تحسنير المسلمين من الشسر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود. ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو معاملته، إو غير ذلك، أو مجاورته، بل يجب على المشاور إن الا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها: إذا رأى طالب علم يتردد على مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر الطالب بذلك، (فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، (وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة؛ فليفطن لذلك.

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفلاً، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه، ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.

العضامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من

العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحرم والأحما والأحرم والأحول، وغيرها جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة النقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

من أقوال العلماء في دم العيبة

١- قال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله
 تعالى، فإنه شهاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء.

٧- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت، فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملز بطنه خير من أن يأكل الحم رجل مسلم. [رواه ابن حبان وغيره موقوفا]

٣- قال الحسن رحمه الله: ذكر الغير ثلاثة:
الغيبة، البهتان، الإفك، وكل في كتاب الله عز
وجل، فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن
تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك.

3- رُوي عن الحسن رحمه الله: أن رجلاً قال له: إن فلانًا قد اغتابك، فبعث إليه رطبًا على طبق وقال: بلغني أنك أهديت إليً من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك عليها ألتمام.

٥- عن ابن سيرين وذُكِر له الغيبة فقال: ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة. [الزهد لوكيع بن الجراح]

در إلى جيعه خصراع مسده. الرهد توديع بن الجراح الله عن الشعبي رحمه الله أن العباس بن عبد المطلب قال لابنه عبد الله: يا بني، أرى أمير المؤمنين يدنيك، فاحفظ مني خصالاً ثلاثة: لا تغتب من له سر، ولا يسمعن منك كذباً، ولا تغتابن عنده أحدًا، [مكارم الاخلاق للخرائطي]

9- عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمَرَةً لِمُعَرِّةً لِلْمَرَّةِ إِلَّمَ اللهُ عَالَ: الهُمَرَّةُ الذي يأكل لحوم الناس، واللمرة: الطعان، [الزهد لوكيع بن الجراح]

• ١- عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: قال بعضهم في تفسير العُزلة: هو أن تكون مع القوم فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت، [الصمت لابن أبي الدنيا]

### علاج العبية:

إن الغيبة مرض خطير، وداء فتاك، ومعول هدام، وسلوك يفرق بين الأحباب، وبهتان يغطي على محاسن الآخرين، وبذرة تنبت شرورًا بين المجتمع المسلم، وتقلب مسوازين العسدال والإنصاف إلى الكذب والجور، وعلاج الغيبة يكون بما يأتي:

۱- تقسوى الله عسر وجل والخسوف منه سبحانه.

۲- اتهام النفس وفطمها عن الشهوات
 وكفها عن المهلكات وعن تتبع العورات.

٣- على المغتاب أن يعلم أنه متعرض لسخط الله يوم القيامة بإحباط عمله ما لم يتب إلى الله عز وجل.

٤- أن سيئات المغتاب تتعاظم وأن حسناته تتضاءل فيتعرض لغضب الجبار وعذاب النار وبئس المصير.

٥- إذا علم المغتاب بذلك فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصسوحًا من قبل أن يأتي يوم توفى فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

### إناللهوإناإليهراجعون

ودعت أنصار السنة المحمدية رجالا من رجالها وهو الشيخ/ عبد الرحمن زكي سلام، وذلك يوم الجمعة ١٣ ذو الحجة، عن عمر يناهز الخمسة والخمسين عامًا بعد رحلة من الدعوة بدأت على يد إمام الجماعة ومؤسسها الشيخ/ محمد حامد الفقي . رحمه الله .

نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما ودعت الجماعة من أبنائها الأخ/عبد الله محمود زيادة رئيس فرع الجماعة بقويسنا، وذلك يوم الأحد ١ ذو الحجة والذي أسس فرع الجماعة بمدينة قويسنا، نسأل الله تعالى أن يجزل له العطاء ويعظم له المثوبة، ويخلفنا عنه خيرًا..







# 

من تأمل كتاب الله تعالى ألفى آياته لا تفتأ تذكّره بالتسليم لله جل وعلا وتمام الانقياد له.

بل يتأكد المعنى بأن إيمان العبد لا يتحقق إلا بذلك التسليم والانقياد.

ففي سورة البقرة، يقول الله سبحانه: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ سبحانه: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ قُلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 11٢].

يقول الشنقيطي في أضواء البيان (٢١٢/١): معنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه وانقياده لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه في حال كونه محسنًا، أي: مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به شيئًا، مراقبًا فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فالله تعالى يراه، والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والانقياد التام. اهـ.

وقد ذكر الله سبحانه إسلام الوجه له في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مُمْنُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلّهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ والنساء: ١٢٥].

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسِنَ أَفَا اللّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: الله عَاقِبَهُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

ونفى الله الإيمان إلا بهذا التسليم التام، فقال جل وعلا: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتْمَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَيْجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لاَ يَجْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُستِلّمُوا تَسليمًا ﴾ يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُستِلّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وهذا نفي عظيم مؤكد بعدة مؤكدات: القسم بنفسه المقدسة، واشتراط ألا يبقى في النفس من حكم الله أدنى حرج (نكرة في سياق النفي فهي من صيغ العموم)، ثم تأكيد التسليم بالمصدر.

وقد ذكر حال من يتلكا في الأحد بما أمر الله به فقال في سورة النور: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُم مُعْرضُونَ ﴾ [النور: ٤٨].

قال الطبري في تفسيره (١٨/٥٥١): وإذا دُعِيَ هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله ليُحْكُم بينهم فيما اختصموا فيه بحكم الله إذا فريق منهم معرضون عن قبول الحق والرضا بحكم رسول الله عَلَيْهُ. اهـ.

ثم بين الله ما في قلوبهم من الهوى فقال: ﴿ وَإِن يَكُن لُهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهُ مُذُعِنِينَ ﴾، ثم أنكر عليهم أشد الإنكار: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مُرْضُ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَضَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِونَ ﴾ [النور: ٥٠].

ثم أعقب ذلك بحال من يقابلهم وهم المؤمنون: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنُونَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَوْلُئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ١٥].

وهذا التقسيم في الآيات يخصر الحال حيال أوامر الله تعالى في حالين فقط، فمن لم يكن كحال المؤمنين فلا مناص من وقوعه في زمرة المنافقين.

إن التسليم والإذعان والانقياد الذي يؤكده القرآن قد ضعف لدى كثير من المسلمين، وإليك صورًا واقعية لهذا الضعف:

١- عرض قضايا من الإسلام للحوار والمناقشة مع كونها من الأصول والثوابت، والمؤسف أن تكون الأطراف المتحاورة تنتسب إلى الإسلام والأمثلة من القنوات ومواقع الإنترنت لا تخفى.

"- استبدال المرجعية الشرعية بالمرجعية العقلية لدى البعض بحيث تجد المتحدث أو المتلقي لا يتردد في عرض الفتوى أو الحكم الشرعي على عقله دون مراعاة لما أمر الله به من التسليم ولقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ((43)

٣- التردد في الأخذ بالحكم الشرعي، وتلمس الأعذار للتخلي عنه أو الأخذ الصوري أو الناقص، ويدخل في ذلك تتبع الفتاوى المبيحة أو «تتبع الرخص».

3- ربما نسمع من البعض مقولة: «لا تقصموا الدين في كل شيء». وهذه مقولة خطيرة تنافي حقيقة الإسلام والتسليم له.

هذه المقولة قد نسمعها لفظا وقد نلمسها واقعا من فئات من الناس حين لا يرون الحاجة إلى السؤال عن حكم ما يفعلون لأنه حسب اعتقادهم لا صلة له بالدين فربما اعتقد بعضهم أو قال: هذا شأن طبي أو اقتصادي أو إعلامي أو سياسي وليس شأنا

ولكن على هؤلاء أن يسترجعوا ما تقتضيه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن مقتضياه مقتضياها هو الطاعة لله ولرسوله سلام والانقياد والتسليم وذلك في كل أمر دقيق أو جليل فهذا الدين شامل لكل شئون الحياة ولا يشذ عن ذلك شيء.

فما من فعل يقوم به الإنسان- أي فعل كان منفردًا أو مشتركًا إلا وله في شيرع الله حكم إما بالأمر به أو المنع منه أو الإذن به، والأمر به يشيمل إيجابه أو استحبابه والمنع منه يشيمل تحريمه أو كراهته والإذن به دون أمر به أو منع هو الإباحة.

والبعض يظن أن سُكوت الشّبارع عن الحكم معناه عدم وجود الحكم الشرعي له، وهذا مجانب للصواب، إذ السكوت له عند العلماء أحوال، ولكل حال حكمها، وإنما يحكم بذلك علماء الشريعة دون غيرهم، وحتى لو اعتبرنا السكوت إباحة كما هي القاعدة الشرعية في جل الأحوال؛ فإنما هو حكم شرعي نتلقاه من الشرع وحده ويستنبطه حملته.

ولدا فمن اعتقد أو ظن أن من الأمور ما لا يدخله الدين كما يعبر بعضهم فقد اعتقد باطلاً وتقلد أمرًا خطيرًا.

كيف ذلك والله عز وجل بقول: ﴿ قُلُ ۖ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَصَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ (١٦٢) لَا شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَّا أَوْلُ الْسُلْمِينَ ﴾ [الأنعام: شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَّا أَوْلُ النّسلْمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٣] - ١٦٣]، فكل حركة وسكنة أصر الله أن تكون له ولا يقصد بها إلا وجهه.

وَيِقُولُ سَيَحَانُهُ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ تَبِّيَانًا لَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه.

وقال أبو ذر: توفي رسول الله على وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا». أخرجه أحمد.

ولما سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجى

باليمين، أو أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي برجيع أو بعظم». الحديث أخرجه مسلم.

ومعنى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، فالمسلم إذًا هو الذي لا يتقدم إلى أمر حتى يعلم حكم الله فيه فيقدم على بصيرة إن كان مأذونا فيه أقدم وإن كان ممنوعًا منه أحجم، أما من لا يبالي وإنما همه أن يحقق ما يريد فهذا قد ناقض ما يتفوّه به من الشهادتين وما يدعيه من انتسابه لهذا الدين وأعظم منه خطرًا من إذا أخبر بحكم الله أعرض أو ادعى أن هذا لا دخل للدين فيه والعياذ بالله.

وحين يعلم المسلم حكم الله تعالى فليس له إلا الانقياد والتسليم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُسُوَّمِنَةً إِذَا قَصْنَى اللّهُ ورَسُولُهُ أَمْسِرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الشّهُ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ الشّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالاً ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فنفى الله اختيار العبد وتقدمه بين يدي الله في الشرعيات كما ليس له ذلك في الكونيات كما في قوله سبحانه: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الشبحانة: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الشبحانة: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الشبحانة وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الشبحيرة سنبحانة وقال سيحانة: (القصص: ٦٨]، وقال سيحانة: (القصص: ٦٨]، وقال سيحانة: (المنفال الذينَ أَمُّوا استجيبُوا لِللهِ وَلِلرسنولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِما يُحْدِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وَحُذْرِ الله من مَحَالَفَة أمره فقال: ﴿ فَلْيَحُدُرِ الَّذِينَ لَكُ اللَّهِ مِنْ مَحَالَفَة أمره فقال: ﴿ فَلْيَحُدُرِ الَّذِينَ لَكُ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

وتقدم ذكر آية النساء: ﴿ فَالاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتُّى يُحَكِّمُوكَ فِي حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي الْنَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

والتسليم يقتضي الأخذ بالمامورات دون تفريق أو تبعيض وتجرئة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ المَنُوا ادْخُلُوا فِي السَلّم كَافّةً وَلاَ تَتّبعُوا خُطُواتِ الشّيطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوا مُبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

قال السعدي في تفسيره ١٩٤١؛ في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلها هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته، ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: هولا تتبعوا خُطُواتِ الشيطانِ »، اها. وانظر تفسير الطبري ٢٠٨٠/٢

وقَّال سبحانه: ﴿ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا حَرْاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِرْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].



### إعداد



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله ومن والاه، اما معد:

فقد سبق الحديث عن الأحكام الخاصة بالهدي والأضحية والقدية، وإليك الأحكام الخاصة بالعقيقة.

### أولأ تعريفها

هي اسم لما يُذبح عن المولود، وأصل العقّ: الشقّ والقطع، وقيل للذبيجة التي تُذْبَحُ عن المولود عقيقة؛ لأنها يُشنَقُ حَلْقُها، إالنهاية لابن الأثير (٢٧٦/٢)]

### ثانياً:حكمها

جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة مؤكدة، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار؛ الشافعية والحنابلة في الصحيح المشهور عنهم. [المجموع النووي (١/٥٣٤) بتصرف]

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة، وأما الحنفية فلم يروها سنة، بل قالوا: إنها من أمر الجاهلية ولكن هذا الرأي محدفوع بالأحاديث النبوية الصحيحة.

وقال الظاهرية: إنها واجب. قال ابن حرم: العقيقة فرض واجب يُجْبَرُ عليها إذا فضل عن القوت مِقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد حيًا أو ميتًا بعد أن يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية.

[المجلى: ١٨٤٧٥]

والراجح أن العقيقة سنة مؤكدة، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها:

عن سنمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله يَكَ قال: «كل غلام رهين- رهينة- بعقيقت»، تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويسمعي». وفي رواية: «الغلام مرتهن بعقيقته». أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

### ثالثًا: حكمة مشروعيتها

تبدو حكمة مشروعية العقيقة من وجوه منها:

أ- إَظْهَارِ الْبِشْرُ وَالنَّعْمَةِ.

ب- إظهار الشكر لله تعالى بما أنعم من مولود، فيعق عنه لخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول الله الله الأمم يوم القيامة، وتعبد الله عز وجل.

ج- وسيلة إلى إشاعة نسب الولد، فلحم العقيقة يُدْعَى إليه الأهل والأصدقاء والأقارب، وقد يوزع على الجيران، فيعلمون سبب هذا التوزيع وهو ولادة المولود.

د- أنها قربة الله تعالى، وفيها الكرم والتغلب على الشبح، وفيها إطعام الأقارب والفقراء والمساكين.

وحديث سمرة السابق: «كل غلام رهيئة بعقيقته» أي مرهونة، والتاء للمبالغة. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذه العبارة وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل - رحمه الله - حيث قال: هذا في الشفاعة. يريد الإمام بقوله هذا، آنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه، وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه المولود في لرومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، [عون المعبود شرح سنن ابي داود ١٧/٨]

رابعًا: من المطالب بالعقيقة؟

ذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة: أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعدر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره، وقد عق النبي على عن الحسن والحسين؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء، قال أحمد: إذا لم يكن مالكًا ما يعق فاستقرض أرجو أن يُخلِفَ الله عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله عليه، لأنه

وذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه.

### خامسا الفرق بين عقيقة الغلام وعقيقة الجارية

أكثر أهل العلم على أن عقيقة الغلام شاتان، وعقيقة الجارية شاة، وقد ذكر ابن حجر بعض الأحاديث التي تُدُلُّ على ذلك منها:

أخرج أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». قال داود بن قيس: «سالت زيد بن أسلم عن قوله: «مكافئتان» فقال: متشابتهان تذبحان جميعًا، أي: لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان: المتقاربتان. قال الخطابي: أي في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزى في الأضحية. وقال الزمخشري: معنى متكافئتين:

أي أنهما مُتعادلتان لما يجرئ في الزكاة وفي الأضحية.

ثم قال ابن حجر: وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كُرر من وجه أخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «شاتان مثلان». ووقع عند الطبراني في حديث آخر، قيل: ما المكافئتان قال: «المثلان» وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عُقيب الأخرى. هو قول حَسَن، ويحتمل الحمل على المعنين معًا.

ثم قال: وهذه الأصاديث صجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. [فتح الباري (١٠٦/٩)]

وعن الإمام مألك: الغالام والجارية في العقيقة سواء يعق عن كل منهما شادً، ودليله أن النبي الله عق عن الحسن والحسن كبشًا كبشًا. أبو داود.

والراجح قول الجمهور؛ لأن الأحاديث صحيحة وصريحة فيما قالوه، وأن ما احتج به الإمام مالك لا يصلح حجة، فالاحتجاج بحديث أبي داود: أن النبي على عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال فيه ابن حجر: لا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه أخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين». وأخرج آيضًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دثله.

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود، فليس في الحديث مسايرد به الأحساديث المتسواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك فإن العدد ليس شرطًا بل مستحب. [الفتح ١٠٦/٩]

قال ابن القيم: حجة الجمهور الأحاديث الصريحة في أن عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة، وأما أن النبي ألى عق عن الحسن والحسين، فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه في عقيقة الغلام من الأحاديث صريح في الاستحباب وسماع أم كرز لهذا الحديث من النبي الله كان عام الحديبية، فهو متأخر عن عقيقة الحسن والحديث، وهو أولى بالأخذ والاتباع.

[عون المعبود شرح سنن ابي داود(٨/٥٢٤)]

سادسا ، ما يجزئ في العقيقة

يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا قول الجمهور،

وقال أبن حرم؛ ولا يجرئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من المضان وإما من الماعز فقط، ولا يجرئ في من غيير ما ذكر، لا من الإبل، ولا من الدقر الإنسية ولا من غير ذلك.

[المجلى ٩/٣/٩]

والراجح هو قول الجمهور؛ إجزاء الإبل والبقر أيضنًا في العقيقة.

وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالستُبع (أي سبع بقرة)، كما في الأضحية، والله أعلم.

[الفتح: 4/٥٠٧]

وعلى ذلك يشبترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع في

الأضحية، ويستحب فيها من الأوصاف ما يستحب في الأضحية.

لحمالعقيقة

يجون أن يأكل منها صاحبها الذي ذبحها عن المولود، ويدخر منها ويهدى ويتصدق منها كما في الأضحية، وإن طبخ منها ودعا إخوانه فأكلوا فحسن.

قال ابن حرزم: ويؤكل منها ويُهْدَى ويُتَصندُقُ، هذا كله مباح.

وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شبُّت.

سابعًا:وقتالذيح:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصبح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله.

[الموسوعة الفقهية ٢٠٨/٣٠]

واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع، قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافًا بين القائلين بمشروعية العقيقة في استحباب ذبحها يوم السابع، والأصل فيه حديث ستمرة عن النبي أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم حاد فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم حاد وعشرين. [جامع الترمذي: ١٥/٥]

وهذا موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن تجاور اليوم الحادي والعشرين جاز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف على يوم معين. [المعنى ١٦٤/٨]

وقال ابن حسرم: يُذبح في البيوم السابع من الولادة، ولا يُجرئ قبل البيوم السابع أصلاً، فإن لم يذبح في البوم السابع أمكن.

وقال ابن حجر في حديث النبي الله: «يُذْبِح عنه يوم السابع» أي من يوم الولادة.

وهل يحسب يوم الولادة؟

قال أبن عبد البر: ندن مالك على أن أول السبعة الدوم الذي يلي يوم الولادة، إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي، ونقل الرافعي من الشافعية وجهين ورجع حسبان يوم الولادة. [الفتح (٥٠٩/٩)]

ثامنًا: إزالة الشك

ربما يتوهم البعض أو يشك في مشروعية العقيقة بحديث ذكره ابن الأثير: أنه سئل على عن العقيقة فقال: «لا أحب العُقُوق» قال ابن الأثير: ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها، وإنما كره الاسم، وأحب أن يسمى بأحسن منه، كالنسيكة والذبيحة جريًا على عادته على تغيير الاسم القبيح. [النهاية لابن الأثير ٢٧٧/٣]

والحمد لله رب العالمين

الناوجيرة العدد ٩٠٤ السنة العفامسة والثلاثون

# 

# إعداد/محمد عبد العليم الدسوقي

موافقة اعتقاد السلف لعتقد الأنبياء في قصرهم التفويض على الكيف

من الأسور الشابتة والمقطوع بها والتي ينبغى معرفتها عن السلف الصالح والعلم بها، تضسافسهم على إثبات الصسفسات وإدراكسهم لمعانيها، وتعنى عبارة إثبات السلف لصفات الله: الشعرف على كل ما جاء منها في القرآن الكريم وصحيح السنبة، والوقوف من ثُمَّ على معناها والعمل بمقتضاها وفهمها على ما تقتضيه قواعد اللغة واصبول الدين ومبادئ الشريعة، وذلك بالإيمان بها ونسبتها جميعًا إلى الله على النجو اللائق به من غير تكييف ولا تشسبسيه، وبإثباتها كلها إثباثًا بلا نفي ولا تعطيل، إعمالاً لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عُمِثُلِهِ شَنَّيْءُ وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِينِ ﴾ [الشورى: ١١]، إذ يفاد من قوله: ﴿ لَيْسَ كَنْ مَعْدُلُهِ مُنَى مُ لَهُ نَفَى تَمْدِيهِ عِنْهَا بصفات الخلق باعتبار أن الكلام عن الصفات متنفرع عن الكلام في الذات، ومن قوله: ﴿ وَهُوَ السُّمينِيعُ السِّمِينِينَ ﴾ النهي عن نفي أي منها أو تعطيلته لدلالة مسميح المنقول ومسريح المعقول على أن إثباتها على النحو اللائق به، كذلالتهما \* على شمعه تعالى وبتصرة تمامًا دون ما تَقْرَقَة، لا من قيل العقل ولا مَنْ جهة السمع.

ففي النسق الكريم رد صريح على أصحاب التجهيل من فرق المعطلة والنفاة والمفوضية الذين أخذوا هذه الآية الكريمة وجعلوها مستندًا لهم في رد الأصاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يضالف قواعدهم وأراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه به ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَنَىٰءُ ﴾، تلبيسنا منهم وتدليسنا على من هو أعمى قلبًا منهم وتحريفًا لمعنى الآي عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصنفات ما لم يُردُه الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أن إثباتها يقتضى التمثيل بها للمخلوقين؛ ثم استدلوا على إبطال ذلك به ﴿ لَيْسَ كُمِتُّلِهِ شَنَّى ۗ ﴿ ويصنفون الكتب ويقولون: هذا أصبول دين الإستلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمراده الذي بينه الرسول ﷺ واخبر أنه صعناه الذي أراده الله، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقهم فقال تعالى: ﴿ أَفَتُطَّمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ مَّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمُّ يُحْرُفُونَهُ مِنْ بِعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونُ ﴿ [البقرة: ٢٠]، إلى أن قَالَ: ﴿ وَمِيْهُمْ أَمْ يُونَ لا يَعْلَمُ وَنَ الكِتَابِ إلا أَصَانِينَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَطْنُونَ ﴿ [البعدة: ١٧٨]، والأمساني: التلاوة المجردة.

وهؤلاء الذين يتحدث عنهم هنا شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز من اصحاب التجهيل واللاادرية، الذين يقولون لا ندري معانى الصفات وينسبون طريقتهم إلى السلف، ويقول المتاولون عنها إنها هي الأسلم، ويجعلونها من المتشابه، ويحتجون لذلك خطأ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُلُّمُ ثَآوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ويقولون: بأن هذا هو الوقف الشام عند جسمسهسور السلف... يشخص ابن القيم ماهيتهم ويكشف لنا عن حقيقة أمرهم ويلخص من خسلال كالامله عنهم علور فكرهم وخطأ تصورهم فيشير إلى أن أصحاب هذا الفكر هم الذين قالوا: إن نصوص الصفات الفاظ لا تعقل معانيها ولا يُدِّرَى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرؤها ألفاظا لاصعاني لها ونعلم أن لها تاويلاً لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة «كهيعص» و«حم عسق» و«المص»، فلو ورد علينا منها ما ورد، لم نعتقد غيه تمثيلاً ولا تشبيهًا ولم نعرف معناها وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى، وظن هؤلاء ان هذه طريقة السلف وانهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصنفات، ولا يفهمون معنى قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيُّ ﴾ [من ٧٠]، وقبوله: ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيهِا

قَبْضَنَتُهُ يُوْمَ القِياصَةِ ﴿ [الزمر: ١٧]، وقوله: ﴿ الرَّحُمَنُ عَلَى الرَّحُمَنُ عَلَى العَرْضَال ذلك من على العَرْش استَسْقَوَى ﴿ [طه م]، وأصنال ذلك من نصوص الصفات، وبنوا هذا المذهب على أصلين:

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله. فنتج عن هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرعون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، ولازم قولهم أن رسول الله على كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تُجُرى على ظواهرها وتأويلها بما يخالف هذه الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلاً ويقولون تُجُرى على ظواهرها والقاهر منها مراد، والرب على ظواهرها؟ ويقولون الظاهر منها مراد، والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل من التناقض أقبح من منفرد بعلم تأويلها؟ وهل من التناقض أقبح من

وهؤلاء غلطوا في المتشابه، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثالث واضطرهم إلى هذا: التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على أنفسهم الباب، وقسالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصسول لنا إلى الصواب، فتركوا التدبر المأمور به والتعقل لمعاني النصوص، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها، واولئك فضلاً عن كونهم قد جعلوها عرضة للتاويل والتحريف فإن قولهم يستلزم أن يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من والمسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من بإحسان بل يقرءون كلامًا لا يعقلون معناه.

[مختصر الصواعق المرسلة ص٢٢، ٢٣، ٢٢]

والحق أن الأمر على خلاف ذلك، فقد انبنى لا منهج السلف في الصعائيها الواردة في آيات القرآن يتاتى إلا بفهم معانيها الواردة في آيات القرآن واحاديث السنة، «ولو كان معناها غير مفهوم لهم لما صح من سلف هذه الأمة الإثبات إذ كيف يثبتون شيئًا لا يعقلون معناه؛ غاية الأمر أنهم لم يكونوا يبحثون فيمنا وراء هذه الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى». [ابن تيمية السلفي: د. هراس ص٤١]، لكون ذلك مما استأثر الله بعلمه ولكون الكلام عن الصفات كما سيأتي - فرع بعلمه ولكون الكلام عن الحات.

ومن المحال أن يكون صلوات الله وسلامه عليه

قد علم أصحابه آداب الغائط وآداب الطعام والشراب، دون أن يعلمهم ما يقولون بالسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف وعبادته وحده أقرب الوسائل والوصول إليه أتم المطالب، كما أنه من المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: « اليَوْمُ أَكُمْلْتُ لَكُمْ بِينَكُمْ ﴾ [المائدة ]، ثم يترك عليه: « اليَوْمُ أَكُمْلْتُ لَكُمْ بِينَكُمْ ﴾ [المائدة على هذا الباب الذي يعد لب الشوحيد ومحط نظر شريعة الإسلام وأساس العقيدة، لشموله على نوعي التوحيد الأخرين: الألوهية والربوبية، لكوننا باسمائه الحسنى نتذلل له ونعبده على ما حياء في قبوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الحُسنْنَى فَدَال له ونعبده على ما خيارة في قبوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الحُسنْنَى فَدَالُ له ونعبده على ما في قبوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الحُسنْنَى فَدَالُ هَا لَهُ مِنْ اللّهُ المُسْنَى ندرك حكمته في قبوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسنْنَى وقدرته،

فلا يميز ما يجوز نسبته إليه وما لا يجوز مع حسفه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب»، حستى نقلوا تقواله وأفعاله واحواله وصفاته وما كان بحضرته، بل ومع قوله: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»، [احمد ١٧٦/٤، وابن ماجه ٣٤، والحاكم ١٩٦/١]

وقوله: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه ان يدل أمته على خير ما يعلمه لهم». [مسلم ١٨٤٤، واصد ١٨٢/، ١٩١، والنسائي ١٥٣/٧، وابن ماجه ٢٩٥٦]، وقول أبي ذر؛ «لقد توفي رسول الله على وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا».

[مجمع الزوائد ١٣٣/٨ ٢٩٤]

وقول عمر: «قام فينا رسول الله على مقامًا فذكر بدء الخلق حستى دخل أهل البيئة منازلهم وأهل النار منازلهم، حسفظ ذلك من حسفظ ونسيه من نسيه». [ذكره البخاري ٣١٩٢]

فدل على أنهم اتفقوا على معرفة ما جاء عن الله من صفات، تمامًا كما اتفقوا على الإيمان بانها واجسبة له تعالى على الوجسه الذي اراده منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِئُلِهِ شَيْءٌ ﴾، فمن أوجب خلاف ذلك فقد خالف سبيله صلوات الله وسلامه عليه وسبيل أصحابه. [فتح الباري ٣٣٣/١٣]

ومن الأدلة على بطلان القول بتعميم التفويض - ليشتمل ما تحمله الصفات من معان، وعلى أن ذلك مناقض لما كسان عليه النبي وصحابته - أن من تأمل خُطبه عليه السلام وخطبهم وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله واصول الإيمان بالكلية، فقد كانوا يذكرون من عظمة الله وصفاته واسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويامرون من طاعته

وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحدوه وأحدهم. إزاد العاد لابن القيد ١١٦/١]، ومن تفسيراته صلوات الله وسلامه عليه ليعض أسمائه تعالى على النحو السابق ذكره ما جاء في قوله: «أنت الأول فليس قيلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر قليس فوقك شيء، وأنت الباطر فليس دونك شيء. فقد فسر في قوله: «الأول والآخر»، وقوله: «الظاهر والباطن» كل اسم له سيحانه بمعناه اللائق به، ونفي عنه صا يضاده وبناقيه يما يفيد تفرد الرب بالكمال المطلق والإحاطة الزمانية والمكانية المطلقة، في الأول، يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى، ودالآخر، بدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات يتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها، و«الظاهر» يدل على عظمة صفاته واضمحالال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل أيضنًا على علوه سبحانه، و«البساطن» يدل على اطلاعسه على السسرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قريه ودنوَّه، ولا يتنافى «الظاهر» ودالباطن»؛ لأن الله ليس كـمــثله شيء في كل النعوت. [الحق الواضح في شرح كافية ابن القيم للسعدي ص١٥]، وللبيهقي عن مقاتل بن حيان قال: دبلغنا والله أعلم في قبوله تعالى: ﴿ هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو قوق عرشيه». [العلو للعلي الغفار للذهبي ص١٠٢]

هكذا كان معتقد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه على ما فهمه عنه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وهو من قبل هذا معتقد جميع الأنبياء والمرسلين الذين في شانهم يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية:

هذا ومن توحيدهم إثبات أو

أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم أن يعترفوا ويثبتوا لله كل صفة للرحمن وردت في الكتب الإلهية وثبتت في النصوص النبوية، يتعرفون معناها ويعقلونه بقلوبهم، ويتعبدون لله تعالى بعلمها واعتقادها ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الأحوال القلبية والمعارف

الربانية، فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد

والجلال تملأ قلوبهم هيبة وتعظيمًا له وتقديسًا،

صاف الكمال لربنا الرحمن

وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملاً القلوب رغبة وطمعًا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وأوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقًا إليه وتوجب له التأله والتعبد إلى ربه باقواله وأفعاله بظاهره وباطنه، بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه، وبهذه المعاني الجليلة وتحقيقها برجى للعبد أن يدخل في قوله نين الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، إمنن عبه]. فإحصاؤها فهمها وعقلها والاعتراف بها والتعبد لله بها. [الحق الواضح ص١٢، ١٢].

ومما يدل على إثبات الأنبياء لما أثبته سبحانه لنفسه من صفات، ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في حق موسى عليه السلام، قال: «كلم الله موسى من وراء حجاب، فقال: ﴿رَبُ أَرْنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِن انظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقُرُ مَكَانَهُ فَسُوقَ قَرَانِي ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، فأخبر الله عز وجل أن فسوق قراني ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، فأخبر الله عز وجل أن موسى براه في الآخرة، وقال: ﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رّبَّهِمُ مَن رّبَّهِمُ بِوْمَئِذٍ لِمُحْدِيونَ ﴾ [المعنى: ١٥]، ولا يكون حجاب يومئيد للوقية ». [المعارج ٢٧٧/١]

وفي معنى ذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري إمام المذهب في تعليقه على آية الأعراف: وولا يجوز أن يكون موسى صلوات الله عليه وسلامه وقد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين، قد سأل ربه ما يستحيل عليه، فإذا لم يجز ذلك على موسى عليه علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاً وأن الرؤية جائزة على ربنا تعالى تعالى، ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلموه هم لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى، وهذا مما لا يدعيه مسلم. [الإبانة ص١٤:٢١]

كما يدل على إثبات الانبياء لصفات الخالق جل وعلا ما جاء عن كعب الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض»، وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال الحواريين: «إن كنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في في السماء يغفر لكم ظلمكم، انظروا إلى الطير في نبانهن لا يزرعن ولا يحصدن، وأبوكم الذي في في السماء هو يرزقهن». كذا أروده الإمام ابن قتيبة في مختلف الحديث. [العلو ص١٤٠]، وسيئتي دعاء داود عليه السيلام قوله: «إليك رفعت رأسي يا عامر عليه السيلام قوله: «إليك رفعت رأسي يا عامر

السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء». ويؤكد ما ذكرنا ويدل عليه أيضنًا ما قصبه الله تعالى عن فرعون عليه اللعنة في تكذيبه موسى عليه السلام في أن الله عنز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه، وذلك قوله تعالى في سورة القصيص: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ مَا عَلَّمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلِ لَي صَسَرْهُ الْعَلِّي أَطْلَعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِنَى وَإِنَّى لِأَظُنَّهُ مِنْ الكَاذِبِينْ ﴾ [القصص: ٣٨]، وقوله في سورة المؤمن: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَنَرْحًا لَعَلَى أَبْلُغُ الأستساب (٣٦) أستساب الستموات فأطلع إلى إله مُوسِنَى وَإِنِّي لِأَطْنَهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ سِنُوءُ عَملهِ وَصَدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ ﴾ [عافر: ٣٦، ٢٧]، ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية، وقد ادى ما فهمه فرعون عن موسى من إثباته أن له إلهًا فوق السماء، لأن يروم بصرحه الذي أمر ببنائه أن يطلع إليه واتهم صوسى بالكذب فيما يقول ويدعي من أن له ربًا في السماء أرسله إليه، ولو ان موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشبه ولم يجهد نفسه ببنيان الصسرح، لكن مخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته ومن ثم فهو أعجز فهمًا من فرعون، وعليه فكل جهمى ناف لعلو الله عز وجل هو فسرعسوني وعن فسرعسون أخسد دينه، وكل سسنى يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على العرش بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه.

[اجتماع الجيوش لابن القيم ص١٨، ١٠٧]

«وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجسيع كتبه المنزلة وجسيع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله، وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالاً ومقالاً أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبًا، هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنًا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لايضفى عليه منهم خافية، ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنشاهم وصنغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في

جلب خسيسر أو كسشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو، إلى من يعلم سره ونجواه متوجهًا إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقول الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوًا كبيرًا». [معارج القبول ١٧٤/١]

وعلى العموم فإن الإثبات ورد على السنة جميع الأنبياء كما ورد في كافة كتبهم المنزلة وعلى ألسنة جميع أتباعهم، يقول سيد الوعاظ عبد القادر الجيلي شيخ بغداد في كتاب الغنية: «أما معرفة الصائع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد» إلى أن قال: «وهو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشساء: ﴿ إِلَيْهِ يَصَنْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش كما قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ استَّوَى ﴾ [طه: ٥]، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل، وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، بلا كيف.

[العلو ص١٩٣]

فعلى درب الأنبياء ودرب خاتمهم عليه وعليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات سار أتباعهم، وسار الصحابة وتابعوهم من أهل القرون الفاضلة ومن تلاهم، وكان إجماع هؤلاء وأولئك على إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله الكرام عليهم الصلاة من الله والسلام، من سمع ويدين وبصر واستواء وقدرة ونزول ووجه وكلام وفوقية وإرادة ورضا وغضب وعلم وحياة لا فرق بين أي منها ولا نفي، كما أجمعوا على أن معاني هذه الصفات بما فيها الصفات الخبرية من نحو اليدين والعينين والوجه والصفات الاختيارية المسماة بصيفات الأفعال من نحو الاستواء والنزول إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، يجب العلم بها والتسليم لها على ظاهرها، وأن الذي يوكلُ الأمر فيه إلى الله بتفويض علمه إليه هو كيفية هذه الصفات والوقوف على حقيقة كنهها لكون هذا الجانب دون ظاهر معاني الصفات هو من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه. والحمد لله رب العالمين

التوحين العدد ٩٠٩ السنة الخامسة والثلاثون

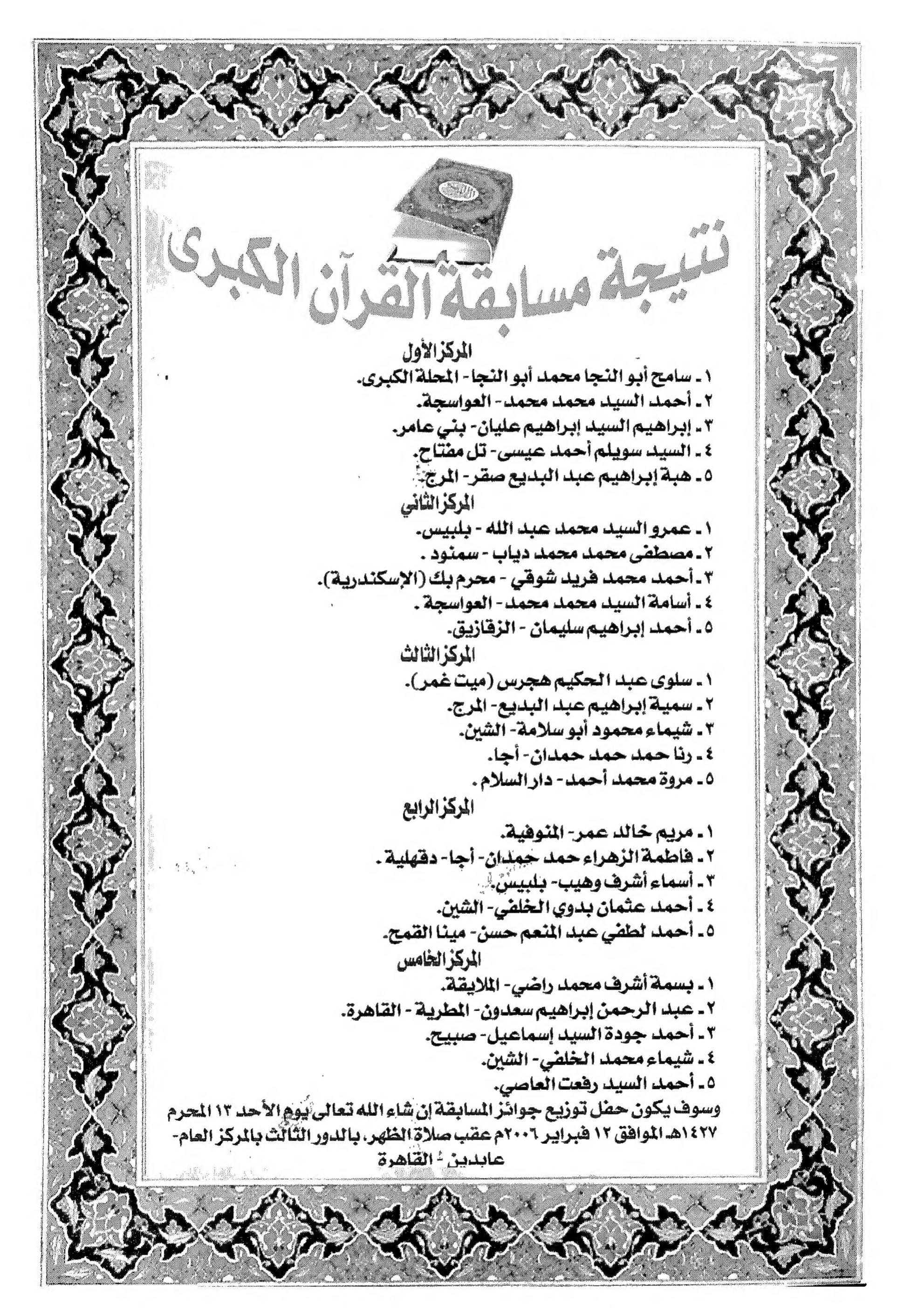

